

اسلاميّة ثفافيّة شهريّة

السنة التاسعة \_ العدد ٩٨ \_ غرة صفر ١٣٩٣ هـ ٥ مارس ١٩٧٣ م٠







مسجد الخليفة احد مساجد الكويت الجامعــة ، ويمتاز ببساطته وموقعه على شتارع الخليج العربي .

### الوعياالاسلابي

اسلامية ثقافية شبهرية

### AL WAIE AL ISLAM

المــــدد ( ۹۸ ) غــرة صفر ۱۳۹۳ هـ مــاد سـ ۱۹۷۳ م

ه مسارس ۱۹۷۳ م هدفها : المزيد من الوعي ، وايقاظ الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية والسسماسية

تصدرها وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية بالسكويت في غسرة كل شسسسهر عسربي الاشتراك السنوى للهيات فقط اما الافراد فيشسستركون راسا مع متعهد التوزيع كل في قطر

#### 

مجلة الوعى الاسلامي ــ وزارة الاوقاف والشــنون الاســالامية صندوق بريد: ١٣ ــ كويت ــ هــانف: ٢٢٠٨٨ ــ ٢٢٠٨٨

### الثمسن:

| ludá e.                                                                                                        | السكويت       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ا ريسال                                                                                                        | السعودية      |
| ه۷ فلسا                                                                                                        | المسراق       |
| ە قلسا                                                                                                         | الأردن        |
| ۱۰ قروش                                                                                                        | ليبيسا        |
| املم ۱۲۰                                                                                                       | تونس          |
| دينار وربع                                                                                                     | الجزائر       |
| درهم وربع                                                                                                      | المفسرب       |
| ۵۷ فلسا                                                                                                        | الفليج العربى |
| ه۷ فلسا                                                                                                        | اليمن وعسدن   |
| ه قرشا                                                                                                         | لبنان وسوريا  |
| ا ملیما                                                                                                        | مصر والسودان  |
| (NATAHAN NATION NATIONALIYA INTANIA INTANIA NATIONALIYA NATIONALIYA NATIONALIA NATIONALIA NATIONALIA NATIONALI |               |

## به الله الرهن الرتب

# ذكرى الجها دلعظيم

احتفلت وزارة الاوقاف والشسؤون الإسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة \_ على صاحبها افضل الصلاة والسلام \_ وذلك في مسجد السوق الكبير ، وقد التي معالى الوزير الاستاذ راشـــد عبد الله الفرحان الكلمة التالية في الحفل :

ايها السادة إنه ليسعدني ان اتحدث إليكم في هـذه المناسبة الكريمة مناسبة هجرة محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة الى المدينة ، وانا إذ نحتف لبهذه الذكرى انما نحتف لبنينا محمد وزعيمنا وقائدنا وباني نهضتنا ١٠ فاعظم به من نبى رسول واكرم به من مناضل شريف عظيم ٠

### ايها الأخسوة :

a di Nicologia

لقد اوذى محبد صلى الله عليه وسلم هو اصحابه فى مكة فصبر وثبت ، وناضل بشجاعة وشرف وصدق ، ولكم قاسى من الحرب النفسية الوانا وصنوفا ، وهذه قصة الصحيفة يذكرها التاريخ فعندما احست قريش بان اصدقاء محمد بدارا يكثرون وبان دعوة محمد بدات ننتشر فى الأرض فبسا كان منهم بعد أن اسلم عبر وحسزة الا ان اجتمعوا وائتبروا على محاصرة بنى هاشم فامروهم بالخروج من أخفر فوا الى شعب أبى طالب فى جبل من جبال مكة ، وهناك تم فضروا الى شعب أبى طالب فى جبل من جبال مكة ، وهناك تم الحصار عليه مدة من الزمن ، وبلغ بهم الجبد والنبى صلى الله عليه وسلم مهم ، ولكن الله مع الصابرين فاخبر النبى صلى الله وسلم المحابه بان الصحيفة التى كتبت فيها المؤامرة والتى ذكرت فيها الماهدة اكلتها الارضة ، اكلت الظلم والجور منها ولم يبق فيها إلا



باسبك اللهم غط ، فعلمت قريش بذلك غضر النبي صلى الله عليه وسلم واهله وصحابته وعشيرته من هذا العصار وكان غذ واخسه الوانا وصنوفا شتى من الأذى والمذاب ولكنه كان يقابل كل ذلك بصبر وحزم ، وكان يقول دائما : اللهم أهد قومي غانهم لا يطلبون ، ثم سار إلى المدنة ووصلها فوجب الجبهة ممككة مغرقة ووجب الاختلاف ، وجد قبيلتي الارس والخزرج تتفاقلان ، ووجد مشكلة ليواء المهاجرين ، ووجد الفتر في الاصار ، ووجد الفن ، غنز اليهود ومؤامر أنهم شد الدولة ، وكانت الحرب النفسية على اشدها : (« الذي قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم غاخشوهم غزادهم ليهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل غانقلبوا بنعبة من الله وفضيل لم بمسسهم سود ) ، ،

فكان اول عبل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اوجد الوحدة بين الاوس والخزرج ، و آخى بين المهاجرين والانصار ، و عقد بينها خوة ثنت اركان الدولة على اساس من العربة ، عربة العقيدة وحربة المقيدة الحياة ، وحربة المال ، وتحربم الجربية ، و وخربة المال ، فتحربم الجربية ، و وخربة المقيد فتن المهود و مؤامر اتهم ضد الدولة عندما تحققت الوحسدة ، لان بالوحدة بمكن أن بعمل القائد ، وبالوحدة بمكن الأمة أن تنتض ، وتم له النصر على المشركين غاقام الدولة ونشر الرسالة ،

أيها السادة:

إن الاسلام عقيدة وشريمة وطريقة وفكرة •

اما الفكرة فهى ذلك النظام العظيم ونلك العضارة التي وصلت الى المشرق والمغرب وانارت الدنيا باسرها •

إن رسالة محمد التي نحتفل بذكري مؤسسها هي خلق حسديد للعالم ، هي خلق جديد للانسانية ، خلقت انسانا كاملا ، اعلى شان الحضارة الانسانية والحضارة العربية ١٠٠ انها لم تأت بطقوس وأمور مفككة مفرقة لا أساسلها ، وإنما جاءت باسس واركان وفكر عظيم غاول ما خاطب الانسان بالفكر والعقل والقلب فقال لهم القرآن: (( اغلا تذكرون )) › (( اغلا تعقلون )) (( اغلا يتدبرون القرآن )) وبلغ عدد -الآيات التي تخاطب القلب والفكر مائتين وخمسا وسبعين مرة في القرآن ، ثم دعاهم الى العلم : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات )) • (( انها يخشى الله من عباده العلماء )) • ووردت كلمة العلم في القرآن نحو سبعمائة وستين مرة ، وحساء بعد ذلك النظر في السموات والأرض بعد أن يعمل الفكر والقلب يجب أن يتحرك النظر ﴿ قُلْ أَنظُرُوا مَاذًا فَي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ وليس النظر المقصود في الآية هو مجرد المين وانما يجب أن ينظر ألى ما في السموات من كواكب وما فيها من نجوم وما فيها من طبقات وما فيها من علم • يجب أن نعرف الفلك ويجب أن نتعلم ما في الفضاء حتى نعرف ما معنى (( انظروا ماذا في السموات )) وانظروا ماذا في الأرض انظروا الى طبقات الأرض ، اخرجوا من الأرض الممادن التي فيها حياتكم وفيها معاشكم • وبلغ العدد في هذا الخصوص مائتي مرة في القرآن ، ويوجه القرآن الناس الى دراسة احسوال الأمم السابقة: ﴿ قُلُّ سِيرُوا فِي الأرضِ غَانَظُرُوا كَيْفُ بِدَا الْخُلُقِ ﴾ • ادرسوا علم التاريخ ، ادرسوا علم الآثار ، انظروا (( قل سيروا في · الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » (( قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ﴿ قُلْ سَبِرُوا فِي الْأَرْضُ فَانْظُرُواْ كيف كان عاقبة الذين من قبل )) ووردت في هذا الخصص أثنا عشر مرة تحث على النظر ، والسير المقصود والنظر هنا ليس المقصود به هو السياحة لأن آيات السياحة ورنت في غير هـــذا المقـــام ، ثم بعد النظر وبعد تقليب الفكر والعلم يكون العمل : « وقل اعملوا فسيرى الله عمسلكم ورسسوله » وردت في هسذا الخصسوص - أي العمل - ثلاثمائة وثمانون مرة تحث على العمل .

إن رسالة الاسلام لم تأت للعبادة فقط • ولم تأت للرهبنة • وإنما جاءت للعلم والعمل والتفكر والنظر •

هكذا يراد للمسلمين ، وهكذا يراد لأمة الاسلام أن تتحرك ، لأن ألاسلام دين وعمل ، فكان العلماء من رسالة الاسسلام ، كان الاطباء وكان المهندسون وكان المسيادلة وكان المؤرخون ، وقامت المساحد ، وقامت المدارس ، وقامت المستشمنيات وقامت الدولة العربية الاسلامية التي هزت المشرق والمغرب ولا يزال المستشرقون يترجهون كتب المرب والمسلمين الي وقتنا الحاضر ،

والآن ايها المسلمون اصبحت حالنا غير حالنا بالأمس فقسد تفرقنا عن رسالة الاسسلام ، وصرنا نذهب الى المشرق والمفرب نلنمس العلم ، ولا بأس في ذلك ، أن نلتمس العلم ، اطلبوا المسلم ولو في الصين » ولكننا يجب أن نلتمس العسلم النافع والعمل الصالح ،

وفى هذه المناسبة أود أن أقول فى هذه الذكرى ذكرى الجهساد المظليم والنضال المرير يجب أن يتملم أصحاب الأفكار والاتجاهسات المسارية المتطرفة وأصحاب الأفكار والاتجاهات اليمينية الرجمية ، يجب أن يتعلموا كيف يكون النضال وكيف يكون الجهاد وكيف تكون خدمة الأوطان والاخسلاص للأمة ، يجب أن يسلكوا طريقسا شريفا ، ويجب أن يصدقوا فى أقوالهم واعمالهم حتى يكونوا قدوة لفيرهم ،

واود أن يتذكر الذين أنمم الله عليهم بالمال من الدول والأفراد يجب أن يتذكروا بأن لهم اخوانا مسلمين في الشرق والمغرب وفي جنوب آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي جميع انحاء المالم هم في حاجة لمساعدتهم المادية والمعنوية ، فيجب أن يسهم من أنعم الله عليهم بالمال في الدعوة الاسلامية بأموالهم وأن يوظفوا رءوس أموالهم في المبلاد الاسلامية بدلا من أن يوظفوها في البلاد المكافرة الاجنبية فان لهم في ذلك خيرا في الدنيا واجرا في الاخرة .

وانى اسال الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وقد المجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوغنا وتناسى زعماؤنا ورؤساؤنا خلافاتهم غاننا بتوحيد الصف نتغلب على اعدائنا ، نسال الله سبحانه وتعالى المزة والنصر والوحدة ، وحدة الكلمة ، ووحسدة الصف ، والله سبحانه وتعالى هو محيب الدعوات وهو خير الناصرين ،

والسلام عليكم ورهمة الله وبركاته .



## ورس المنوة

### للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد

(( اخرج ابو داود عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا في سسفر ناصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ، ثم احتلم ، فسال اصحابه : فقال : هل تحدون لي رخصة في التيمم ، ، ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة في التيم ، ، ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة عليه وانت تقدر علي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر(ا) بذلك فقال : (( قتلوه قتلهم الله ، الا سالوا اذا لم يعلموا ، فانها شفاء المي(۲) السؤال ، انما كان يكنيه ان يتيمم ويعصب عليه ويفسل سائر جسده » ،

وفى مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان رجلا اصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصابه احتلام ، غامر بالاغتسال فمات ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « قتلوه قتلهم الله ، الم يكن شفاء المى السؤال » (٣) ،

۱ — درس نعم هو ، وإرشاد كريم ما أقومه ، فكم قتل ألجهل أقواما ، وكم أحيا ألعام آخرين ، ومصدر التوجيه هنا هو من كانت حركاته وسكناته ، ونعد ويقطته ، وسيره وتوقفه ، وجهاد وسلمه ، وجده ومزحه ، سنة وهداية وقدوة واسوة ، فما حظيت الانسانية قمة الكائنات بمثل يشابهه أو يقاربه في حديد عليها ورفقه بها ، وعطفه على مسيئها ، وجبه لحسنها ، وقف عليه أفضا الصلاة وازكى السلام جهوده على تعليم البشرية وازشادها صادعا بأمر ربه الصلاة وازكى السلام جهوده على تعليم البشرية وازشادها صادعا بأمر ربه

الذي اصطفاه وختم برسالته رســـالات السماء ، وما تركها الا على المحجة السفّاء ، حين جاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس في دين اله أفواها ، وأكمل اللَّهُ الدين وأنَّم نُعمته ، ورضى البَّشرية الأســـلام دينًا ، حاطه بألعلم وأوجب التعمق في النظر ، والزم متابعة الدرس ومواصلة البّحث ، والنَّغُوذ الى أغُوار الإشبيآء وآلخلوص الى اسبابها ومسبباتها ، ومداخلها ومخارجها ، ففي كُل شيء له آية ، وهي كل اثر برهان يفتح الأذهان ويزيد الإيمان ويجلى للعيان آثار قدرة الرحمن وما عليك لكي تدرك مدى حرص سيد الرسل صلى الله عليه وسسلم على إرشاد اصحابه وحملهم على المعرفة حملا قويا إلا أن تراجع قليلا أحواله عليه أفضل الصلاة وازكى السلام في مجالسه معهم واقواله الملقاة اليهم ، وطيب الكلم الذي صدر عنه في اسلوب سهل واعجاز ما فاقه إلا إعجاز القرآن ، حيث تحد المبارة المنتقاة التي تأخذ طريقها الى القلوب في يسر ورفق ، فتعمل عملها المنتفى ، ويظهر اثرها الرتجى انعكاس خير على الجنمع الذي تسيطر عليه والقوم تحميهم من غائلة انفسهم وعاديات الخصم الألد الآوهو الجهل وما الجهل إلا (مكروب ) متاك وداء قتال وعودة الى مسارى الغابات وعيش في دياجير طُلام ، وسد حائل دون كل كريمة ، ودافع قوى ضد كل رقى ، استمع ألى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فيما رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري وغيرهما: « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) . ودين دون فقه غياء وبلاء وتخبط في عمياء مجهل •

ويروى ابن ماجه والترمذي قوله عليه الصلاة والسلام : « فقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد » فالعابد لنفسه عمل وربما ضل الطريق لأنه لم يدرس معالمها قبل الولوج فيها ، واما الفقيه الفاقه للدين فشمسمس تبعث الحياة في الوجود ، وتقشيع غياهب الظلام ، وتوضح للسالك دروب سبيله ، والفقيه ناج يأخذ بيد غيره آلي النجاة ، ويجنبه مهاوي الهلاك ، وقد حمل سيد الخلق طلب العلم غريضة على كل مسلم في خلاصة حديث رواه أنس وأورده ابن ماحه في سننه ، ولم يكن فيما اوجبه من العلم على المسلم اقتصار قط على علوم الدين البحلة ، بل الزم عمليا بعض اصحابه بتعلم ما يوصل الى كُل معرفةً كونية ، وما يبين عن علوم الآخرين في ثقة وأمانة ، وأو كان هذا في غير لغة القرآن وبعيداً عن مسالك يعرب ولسأن قحطان وفصاحة قريش ، فها هو ذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعجب ويسر بزيد بن ثابت ويرى عليه دلائل النبوغ واضحة في حفظه لبعض سور التنزيل ، وهو لا يزال في سن مبكرة يقول له : (( يا زيد تعلم لي كتاب يهود ، غاني والله ما آمن يهود على كتابي ﴾ وفي وجه آخر من الرواية يقول له : ﴿ إِنِّي أَكْتُبِ الِّي قُومِ فَأَخَافُ أَنْ يزيدوا على أو ينقصوا ، فتعلم السريانية » قال زيد : « فتعلمتها في سبعة عشر يوما )) ويرد هذا الخبر وأكثر منه في طبقات ابن سعد وتاريخ دمشسق لابن عساكر •

٢ ــ واول مكان نستطيع أن نطلق عليه اسم مدرسة هو المسكان الذي قامت فيه دار الارقم بن الارقام باعتبار المدرسة هي المكان الذي نتلقى فيه دروس محدودة المعالم واضحة الأهداف بيئة المناهج يقوم عليهـــا معلم أو معلمون يحسنون التوجيه ، ويحيدون الاداء ، ويفقهون كل ما يلقون الى تلاميذهم ويدرصون على استيمابهم لكل ما تحتوى عليه مناهج دراساتهم ، فقد كانت ويدرصون على استيمابهم لكل ما تحتوى عليه مناهج دراساتهم ، فقد كانت

تلك الدار مكان اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه الأوائل حين كانت الدعوة تدب في مكة دبيب البرء في السقم فتشفى عقدولا مستعدة من امراضها الجاهلية ، وكانت تتلقى الدروس سرا ، حيث كان الحواريون الأولّ يتذاكرون ما ينزل من كتاب الله ، ورسول الله يعلمهم مبادىء الاسلام ، ويأمرهم يحفظ ما يسمستطيمون حفظه عن ظهر قلب غيب ، ومن هذه الدار دار الأرقم خرج رسول الله بين صفين من المسلمين ، يتصدر اهدهما حمزة بن عبد المطلب ، والنَّاني عمر بن الخطاب ، وكان لهما كديد ككديد الطحين (( أي غبار متصاعد يشبه ما يتصاعد من الطحين » وبعدها صارت الدعوة جهارا نهاراً ، واصبح بيت رسول الله هو الندوة التي يتلاقى فيها المسلمون ، وظلت كذلك حتى هاجر ألمهيع الهجرة الكبرى ألى الدينة المنورة ( يثرب ) وهناك بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقامت دور نسائه امهات المؤمنين الى حواره ، فكان من أثره في حياة المسلمين ما جعل كل أحوالهم عبــادة وطاعة يتلقون الكتاب والحكمة ، ويطبقون ما اشتملا عليه من تشريعات واحكام تطبيقا دقيقا يكل ما أشتملت عليه الدقة من معان ، وكان حوابهم على كل ما يسمعون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والبك المصير » ، وما كان تعليم الرسول الأصحابة ليتحدد بمكان أو زمان ، فقد حقات دور المهاجرين بلقاءات ممه صلى الله عليه وسلم ومجالسهم الخاصة وطرق الدينة وحوائطها ، فكلما التقي فرد برسول الله وجهه الى الخير ودعاه الى احادة الممل ، واوضح له ما أغلق عليه ، وبين له ما أشكل ، تستوقفه عجوز فيتحدث اليها ، ويلقى غيرها فلا يفادره حتى بيدا بالسير ، ويمد يده مصافحا ، وتبدى قسمات وجهه الشريف نورا بجذب الناس إليه ويكاكنهم عليه ، وهو دائما صابر محتسب مبتسم لا يثقل على اصحابه ، وإنما يتخولهم بالموعظة ليستطيعوا استيماب ما يلقى اليهم فعن ابن مسمعود رضى الله عنه قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا » كما ورد في مسند الإمام أحمد ، كما كأن سيد الخلق يتحدث الى كل فئة من الناس بِمَا يِناسَبِهِم ، وبِمَا يستطيعون إدراكه إدراكا تاماً ، عله صلى الله عليه وسلم مع البدوى اسلوب يفاير اسلوبه مع الحضرى ، كما كان يضرب الأمثال شرها لفاهض او جلاء لخاف او فتحا لمستفلق او تفهما لن حال استعداده دون إدراك ما يلقى اليه بادىء ذى بدء ، فقد جاء في صحيح مسلم ما نصه : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امراتي ولدت غلاما اسود وإني انكرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( هل لك من إبل ؟ )) قال : نعم ، قال : (( فما الوانها ؟ )) قال : حمر ، قال : (( هل فيهما أورق )( }) ؟ قال : إن فيها لورقا ، قال (( فأنى آتاها ذلك ؟ )) قال : عسى أن يكون نزعه عرق ، قال : (( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) ،

وكان هذا جوابا شافيا حاسما في موضوع السؤال لا يمكن للسائل أن يمقب عليه بنفي أو إنكار ، فقد حاوره المصطفى محاورة تركزت على ما يجرى في بيئته ، ويتحرك أمام عينيه وتلمسه حواسسسه ، فهل له بعد ذلك أن يكرر (( وإنى انكرته )) ؟ .

ذلك لمهر الحق برهان واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ، وأن ما يلقي الله إن هو إلا وهي يوهي ، وإلا فبأي شيءً موصف ما يصدر عنه من قول حكيم ، وتطبيق مستقيم ، وتوجيه ما له نظير ، أتلك عنقرية ، أذلك سلمة فطرة ، وإن كانت فمن وهبها ومن فطرها ومن هداها في تلك الحقب القفراء من العلم والمعلم ، من الكتاب والسكاتب ، من النضيء ج المقلى وفقه المقلاء لا محيص أن نقول مصدر كل ذلك هو المليم الخبير الذي اصطفى وعلم واختار وارشد ، وارسسل رسوله وآتاه الحجسة التالقة ، ومنحه الحكمة وفصل الخطاب ، ولجمال ذلك الأساوب في التعليم والتوهيه نسوق مثالا آخر أورده الطبراني في الكبير: ( قال الراوى : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتي من قريش فقال: يا رسول الله ائذن لي في الصطفى ) قال : ادنه فدنا منه قريبا ، فقسال : (( اتحبه الأمك ؟ )) قال : لا والله ، حملني الله غداك ، قال : (( ولا النـــاس يحبونه لأمهاتهم )) قال : (( أفتحيه لابنتك ؟ )) قال : لا ٥٠ والله ٥٠ يا رسول الله جملني الله فداك ٥٠ قال: ﴿ وَلاَ النَّاسِ يَحْبُونُهُ لَبِنَاتُهُم ﴾ ... ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخته وعمته وخالته ، وفي كل ذلك يقول الفتي مقالته : لا والله يا رسول الله حملني الله مداك ــ قال : مُوضع يده عليه وقال : « اللهم اغفر ذَّنبه » وطهر قلبه ، وحصن فرجه )) قال الراوى : فلم يكن هذا الفتى يلتفت بعد ذلك المي شمء )) كما ورد عن البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يكرر القول ثلاثا لكي يفهم عنه ، وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلَّى الله عليه وسلم كان لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا نطق تكلم بكلام فصل(ه) يحفظه ەن سىممە ٠٠

وفي رواية أخرى: إنما كان النبي يحدث حديثا أو عده الماد الحصاه ، ولم يقبل ابدا عليه افضل الصلاة وازكى السلام ان يطريه اصحابه او يطيلوا الثناء عليه (( إلا بالصيغ التي صحت عنه )) ففي مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعضُ اصحابه يوما : (( لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي بن مريم فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله )) ٥٠ وأنه ــ وإن كان كل توجيه وحكم وتعليم وارد في الكتاب والسنة منه ما يعم النساء والرحال حميما ، وإن ورد الخطاب المذكر وخاصة في المقائد واصول الدين ــ فمم هذا نحد سيدناً رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد خص النساء بمحالس خاصة حين قلن له: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال فواعدنا منك يوما يُناتيك فيه ؟ قال : « موعدكن بيت فلان )) وهناك لقيهن وتحدث اليهن مجيبًا عن كُلُّ ما وجهن من اسئلة ، كما حكى ذلك البخاري ومسلم وغيرها ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين آ) فقد كن لا يتحرهن في الاسئلة مهما كانت ما دامت ترمى الى فهم ما استفاق عليهن من أمور دينهن رضى الله عنهن حميما ، روى البخاري أن أمراة (٦) جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : « يا رسيسول الله ، إن الله لا يستحى من الحق ، فهل على المراة من غسل إذا احتلمت )) ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا رأت آلماء )) ففطت ام سلمة \_ تعنى وجهها \_ وقالت : يا رسول الله ، اوتحتُام الراة ؟ قال : (( نعم تربت يمينك فيم يشبهها وادها ؟ )) . ٣ - والحديث الشريف موضوع البحث يكشف عن خبيئة نفس المتطاول الى مستوى لم يهيا له ، ولا تسمو به مؤهلاته اليه ، فهو يريد الصدارة وما تليق

يه إلا المؤخرة ، وتلك صورة تمر كثيرا في حقب الزمان المتباينة ، وبين كل أرياب الوظائف والحرف المختلفة ، فكم من صريع على يد مدعى النطاسة ، وكم من جاهل يبدى للمامة انه نقريس(٧) ، وما اكثر ما يتصدرون للفتيا وهم من المهالة بمكان ، ورحم الله امراً عرف قدر نفسه ، وهذه أحوال يجب أن يبتعد عنها وينفر منها من ينتسب الى الأسلام دين الحق الواضح والعلم النسافع ، ولهذا نجد ونلحظ هنا في حديث سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بالموت والهلاك لأولئك الذين اغتوا بغير علم غاماتوا صاحبهم ، ويقول في جلاء وأشراق ما معناه : هلا أستعملوا من غيرهم ممن هو أدرى منهم بِالْحَــَـَكُمُ إِذْ جَهِلُوا وَحَيْنُ اغْلَقَ عَلَيْهِمُ الأَمْرِ ، ويشرحَ حَالِهِمُ الْمُتَهَافَت ، وأنهم لا يستحقون الحياة ، لأنهم هم مرضى وجهلة ، ومع هذا لم يحاولوا شفاءعيهم ويتفلبوا على قصور معارفهم بسؤال مَن يعلم : ﴿ قَتَلُوهُ ، قَتَلُهُمُ اللَّهُ ، الا سَأَلُواْ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال » ولعل الذين يتجسراون على الله ، ويفتون بما لا يعلمون أن يتخلوا عن كبريائهم التكلف حتى لا يكونوا وقوداً للنار ، احال السائل على سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فيقال له في ذلك فيقول : « أتريدون أن تجملوا ظهورنا جسورا يوم القيامة تقولون أفتانا بها ابن عَمِر » وأن يَفض من قيمة المسئول حتى المالم أن يقول لا أدرى ، فقد روى عَنْ مالك بن أنس رضي الله عنسسة انه قال : (( من قال لا أدرى فقد أفتى واستبرا لدينه )) وهذا إذا لم يتمين الافتساء على هيئة أو شخص فحيننذ يستمين الله ويتحرى الصواب ، ويتقى الله ويعلمه الله إنه سبحانه نعم الهادي الى سواء السبيل ٠٠

(١) بالبناء للمجهول ..

 <sup>(</sup>٣) عى بالابر عيا وهو عيى : عجز عنه ولم يطق إحكامه .. والرجل بتكف عملا فيعيا به وعنه
 اذا لم يهند لوجه عمله .. وعبيت فلاتا اعياه اى جهلته .. اللخ « نراجع مادة : عيا »
 فى لمسان العرب ..

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا النص في مسند الامام احمد باسناد صحيح ، والنص السابق رواه أبو داود في
سننه والماية في النصين واحدة وان اختلفت الرواية .

<sup>(</sup>٤) الاورق من الابل الذى في لوئه بياض الى مسواد ، والمورقة ( بضم الواو ومسكون الراء ) مسواد في غبرة ( بضم المفين المعجمة ) وقبل مسواد وبياض كدخان الرمث يكون ذلك في انواع المبهائم واكثر ذلك الابل ... « لمسان المرب مادة : ورق » .

 <sup>(</sup>a) في لسان العرب مادة ( فصل ) : وفي صفة كلام سيدنا رسول الله صلى المله عليه وسلم : فصل لا نزر ولا هذر : اى فاصل شاطع .

<sup>(</sup>٦) في فتح البارى بشرح البخارى تاليف: الحافظ شبهاب الدين أبى الفضل المستلاني المروف بابن حجر: ان المسائلة هي: أم سليم بنت ملجان والدة أنس بن مالك وأن أم سلية رضى الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حاضرة المجلس .

 <sup>(</sup>٧) يقال : نطاسى للطبيب الحائق بالطب المسسالم يفنونه ، كما يطلق تقريس : على الفطن للامور الفاقه لها سـ « قسان العرب مادة : نطعى » .

### نظرة فاحصة حول



### د ، محمد سلام مدكور

الإباحة من باح بمعنى ظهر ... يتول الآمدى : إن الباح مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان ، وقد ترد بمعنى الإطلاق والإذن(١) . وقد ذكر الاصوليون عدة تعريفات لها ، وللمباح والذي انتهينا الى اختياره(٢) هو ما ذهب اليسه الآمدي من أن المباح: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشمسارع بالتخيير لميه بين الفعل وتركه من غير بدل .. وأن الإباحة على هذا دلالة خطـــاب الشارع على التخيير بين غمل الشيء وتركه من غير بدل . . وبذا يخرج عن دائرة الإباحة هنا تخيير العبآد في الكفارات عن حتيتة الإباحة لأنه تخيير بين أمور يجب معل واحد منها أي تخيير الى بدل . . الأن التخيير ني الإباحة تخيير بين مطلق الفعل ومطلق

الترك دون ترتب ثواب او عقاب على النمل او على الترك . .

وعلى هذا التعريف يكون المناط غى الإباحة أن يخير الشارع بين الفعل والترك بقطغ النظر عما يترتب على ذلك من مصلحة أو مفسدة لان التشريع غى جبيع الأحكام مرتبط بالادلة الشرعية ومساير لدلالتها غما دل الدليل على وجوبه غواجب ، وما دل على تحريمه غحرام ، وما دل على إباحثة غمباح من غير نظر لما يترتب على ذلك من مصاححة غى يترتب على ذلك من مصاححة غى اعتبارنا أو مفسدة . .

ومى التعبيد بأن ذلك يكون عن طريق الدليل السبهمى ... نصا أو استنباطا عن طريق الإمارات التي وضعها الشارع لبيان احكامه لاهل الذكر ... احتراس أيضًا عن مذهب

والإباحة الشرعية داخلة غي الحكم الشرعى وقسم من أقسسامه . . لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأمعال المكلمين على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع (٣) ، ويندرج تحت الطلب الواجب والمنسدوب والحرام والمكروه مما يطلق عليه المسلكم التكليفي ، ويندرج تحت الوضع السبب والمانع والشرط مما يطلق علية الحكم الوضيعي . . اما الحسكم التخييري مهو الإباحة الشرعية ... وإنما تيدنا الإباحة هنا بأنها شرعية لنخرج الإباحة الأصلية ، التي لم يرد في شانها حكم شرعي وقرر المقهاء أن الأصل مي الاشبياء الإباحة وإن كانوا مد اختلفوا حول ذلك تبما لاختلاف الموضوع ، ومع هذا نيمكن القول بأن الإباحة الاصلية ايض\_ تدخل تحت نطساق الأحكام الشرعية باعتبار أنها مسستفادة من بعض النصوص كقوله تعالى : « خلق لكم ما في الارض جميعا » .

ويسستها الفتهاء لفظ الإباحة كثيرا في مقابلة الخطر ، فقالوا : إن السلح ما أجيز للمكلف فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب او ماخذ بعض النقهاء الإباحة على هذا المكروه ، وتكون على هذا المكروه ، وتكون على هذا المكروه ، وتكون على هذا الكروه ، وتكون على هذا الكروه ، وتأو المن الداحة . وقال أبن تداجة الحنيل من شأن النثار ساى نثر الحلوى من شأن النثار ساى نثر الحلوى أبها هو في كراهيته وأبا الموالد سان إباحة لا تنسساني مرجع في أن الإباحة لا تنسساني

مقابلة الخطر الذي هو المنع . النقيا الحنفي الميني(ه) ، وقاضي زاده(٢) وغيرهم ، فقسال وقسيخ زاده(٢) وغيرهم ، فقسال هؤلاء : هي الإطلاق في متسابل الخطر . ولفظ الإطلاق يتناول الإطلاق من جانب الله والإطلاق من جانب الله والإطلاق من والإباحة المعباد بعضهم مع بعض . والإباحة على هذا تكون بمعني الإذن . ولذا غير هذا تكون بمعني الإذن . ولذا نجد الجرجاني غي تعريفاته يتول : الإباحة الإذن بإتيان الفعل كيف شماء الفاعل(٨)

والإذن من الشسسارع يكون في الاستبلاء على المال المباح وهو كل المستبلاء على المال المباح وهو كل وجه معتاد وليس في حيازة احد مع أيان حيازته ، والمال المباح بإذن من الشمارع قد يكون حيوانا بريا وبحريا وطيرا ويكون نباتا حشائش واعشابا ونكون جمادا وارضا مواتا الرصول عليه السلام : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار » عليه المعالمة والكاستبياد على المال المباح تنشسا عليه المعالمة المباح تنشسا عليه المعالمة المالة عليه المعالمة عليه المعالمة عليه المساحول عليه المستولى عليه لانه عليه المستولى عليه لانه سبب غملي للملكية .

وكذلك أن إذن الشارع يكون في مجرد الانتفاع دون تملك لرقبة الشيء المنتفع به كالإذن في الانتفاع بالمساجد والطرقات المسابة ، ونحوها وكذا الرباطات على الوجه الذي شرعت له ، ويدخل في ذلك إياحة الانتفاع باشعة الشموس وضوء القهر . . .

والإذن من الأفراد بعشهم لبعض على سبيل الاستحداث كن ينثر النقود والمطوى في الأغراح ، ويقدم الشراب والطعام الأضياف . . غان ملكيته للمأذون له لا تكون إلا بالتناول . . بل ذهب البعض الى أنه يستهلكها وهي على ملك ساحبها ، ويكون إذن المباد بعضهم لبعض على على مستجبيل

الانتفاع نقط مع بقاء الرقبة على ملك صاحبها كمن يدعوك لركوب سيارته أو السماع من مذياعه أو مشاهدة مسرحية عنده ، أو التفرج بصور في معرضه الى غير ذلك من صور أباحة المناهم . .

ويشترط مي الإذن من العباد ليفيد الإباحة أن لا يسكون على وجه ينيد التمليك إذ أن الإباحة بطبيعتها لا تنيد تمليكا على ما سنبينه في مقال آخر ، كما يشسترط أن يكون الإذن على وجه لا يأباه الشرع ، فلو اذن شخص غير مسلم لصديق له مسلم نى تناول قدح عنده من الخمر كان هذا الأذن غير معتسبر ، وكذا لو اباحت أمراة نفسها أو أباحها زوجها غإن ذلك الإذن لا يبيح عرضها للغير وأنما هو منكر وإثم وآلا يعفيه إذنه أو إذنها أو إذن زوجها من استحقاق العقاب اذا ما شرب الخمر او معل الفاحشية . . فإذن العبد دائما متوقف على إذن الشرع . . مهو وحده لا يحقق الإباحة الشرعية ..

مع أن التوانين الوضعية غير الإسلامية تجعل إنن المراة البسالغة العالمة المسالخة محققا المسالخة ومانعا من المسلولية ما دام الفعل غير خارج على النظام العام كولا مخالف له .

والواقع أن ربط الاعبسال جبيما بإذن الشارع وترخيصه ولا سبيما غي مثل هذه الجزئية أمر له مزيته وخطره غي تحتيق سعادة النرد والمجتمع ، ولعل ما حدث غي أوروبا والبسلام الغربية يؤيد نظرية الشربيعا السلامية غي هذه الجزئيسة . . فقد تحللت المجماعات الاوروبية والامريكية ومن على شاكلتهما بشسبوع الفاحشة والإباحة فيهما . . وما كان ذلك إلا لإبحق الجنس واعتباره حتا شخصيا لا بيمس صبالح الجماعة . .

ومن الغريب أن التوانين الوضعية

لا تعتبر كل وطء محرم زنا ، واغلبها بعساتب بصغة خاصسة على الزنا الحاصل من الزوجة ، ويعتبر إتبان من عدا الزوجة وتاعا أو هتك عرض ، ولا يعاتبون على الوتاع إلا في حال الاغتصساب ، فإن كان في حال الاغتصساب ، فإن كان المدن سال بالنزاضي سال عليه ما لم له نفسها سفلا عقب عليه ما لم يكن الرضا معيبا . .

ولعلك يا أخى التسارىء أدركت ما نمى التشريع الاسلامي من أصالة، ك وما لفتهاء المسلمين من عبق في البحث وبعد نظر حينما اشسترطوا لإعتبار إذن العباد بعضهم لبعض أن يكون على مرفق الشرع غير خارج على تواعده وآدابه العامة . واما إذن الشارع وحده فإنه لا يتوقع على إذن العباد إلا بالتدر الذي

يحفظ النظام ويمنع التشاحن ، ومع

هذا غإن من حق المسادون له من

الشارع أن يستونى ما أذن له نيه

سواء آذن الناس ام ابوا ، مالمضطر

الأخد الفائض من طعممام غيره أو

شرابه لينتذ به حياة نفسه أو حياة من يعول حق له الأخذ ولو جبرا عن صاحبه دمعا للاضطرار لتوله تعالى « مَهِن اضطر غير باغ ولا عاد ملا إثم عليه » ومع هذا مإن حق العبد في الضمان لا يسقط بإذن الشرع . ومع توقف الإباحة لمي إذن العباد على إذن الشمارع غإننا جعلنا إذن المباد تسما مقابلا لإذن الشسارع باعتبسار أن إذن العباد ميه هو الأساس ، وإن الشارع جعله كذلك ، وجعل إذنه ميه متوقفا على إباحة صاحبه وإذنه ، ولهذا وجدت جزئيات كثيرة يتحتق نيها الإذنان ، وينغصل بعض تلك الجزئيات عن بعض انفصالا نوعيا بناء على هذا التقسيم . وهو انه وإن كان المعول ميها على إذن الله وحده كما لمي نوم المعتكف لمي . السحد وأكله وشربه فأننا نعتبره من

العبد أو لا يوانق ، بخلاف مثل التناول من طعام الغير إذا أذن غيه صاحبه كما لا يخنى ، وكذلك استحلال البضع بكلمة الله غإن الله سبحانه أحل الزواج وأذن نميه ، ولا يتم ذلك إلا بالتعاقد والرضا من الزوجين . نحق الله(٩) ليس مجـــالا لإذن العبد ولا ترخيصه ، وبناء على هذا لم يعتسبر الترخيص بالزنا وإن كان الحق ميه مد يلتبس بما هو حق العبد وملكه بنساء على ما يقولون من أن منفعة البضع ملك الزوج ، كمسا يصرحون مى تعريف النكاح بأنه عقد يرد على ملك المتعة .. وهذا يلتقي مع ما قلناه عي شان إذن العبد ولا يمَّتلف عنه لأن كل تمرف لا بد أن يكون مي حدود ما أباح الشارع وأنن به . غملك المتمة من المراة لا يتضى بحرية التصرف فيه بطلقا بل لا بد أن يبكون ذلك التمرف في حدود سا أنن النسارع به .

تبيل إذن الله لاننا لا نبالي بأن يوافق

خالزوج وإن كان خالكا للانتناع بالبضع إلا أن التصرف غيه مقيد بإذن الشارع . . أن ملك المتعة من تبيل علك الانتفاع لا علك المنفعة ، وملك الانتفساع يتتصر التصرف نيسه على المالك بخصوصه بخلان ملك المنفعة ولهذا فسرد الخصكفي في الدر متسوله (١٠) مالك المتعسمة وهو اختصاص الزوج بمنامع بضيعها وسائر اعضائها على سبيل الاستيتاع الشميخصي ، وفي حاشية عليوبي وعميره على شرح منهاج الطسالبين « إن النكاح شرعاً عقد يتضمن إباحة ربط ، بلفظ نكاح أو تزويج مهو ملك أنتف ع لا ملك منفعة » وفي الإنتاع (١٦): هل النكاح بنيد ملكا أم أياحة ؟ وجهان : أوجههما الثاني . على أن القول بأنه ملك يمكن أن يفسر بانه ملك انتفاع لاملك منفعة عوملك الانتفاع ميما يبدو مرادف للإباحة .

هذا والإباحة التي مصدرها إذن العباد بعضهم لبعض ، قد تكون بما لا وجوب ميه على العبد كما مى التبرع بدعوة شخص إلى طعام أو شراب أو مبيت وغير ذلك ، وقد تــكون استاطا لواجب او خروجا من عهدة كما في النذر ويحوه من الكفارات ، وكما من الضبيانة الواجبة ، عند بعض الفقهاء ، ولا منافاة بين كون الفعلُ إباحة وكونه خروجًا من عهدة، مان الإباحة هنا يكون معناها الإخلاء بين الفقير وبين تناول الطعام من غير تمليكه إياه وفرق بين الأمرين ... والخروج من العهدة كمسسا يتحتق بالتمليك يتحقق بالإباحة في الجملة ، وهذا مي الحقيقة من قبيل الواحب المخير الذي يسبسقط فيه الواجب ويخرج عن العهدة بفعل البعض . يتول المتهاء : إن من عجز عن الصوم في كفارة الظهار اطعم ستين مسكيفا إما على سبيل المتمليك بدنع الطعام الذي هو نصف صباع من بر أو صاع من شعير أو دقيق ، وإما على سيبيل الإباحة بأن يغديهم ويعشيهم ، وإما على سبيل الجمع بين الإباحة والتبليك بأن يفسديهم ويعطيهم تيمة العشساء أو بالمكس لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد ، وقالوا : إنه لو أباح واحد كل الطعام في يوم واحد دفعة واحدة أجزأه عن يوم واحد منظ . جاء مى التنوير وشرحه وحاشيته:

« تصح الإباحة بشرط الشبع في المعلم الكتارات سوى القتل غانه لا المعلم نعيب المعارفة الإباحة (١٢٥) والشابط وطعام جاز فيه الإباحة ، وما شرع بلفظ إيتاء أو اراد شرط فيه التمليك ، وقد يكون ذلك الإنق في صحور منا نعب إليه الشارع وحش عليه كما في الولائم والمعالق والتضسينية ، في الولائم والمعالق والتضسينية ، وما ندب إليه الشارع وحش عليه وما ندب إليه الشارع وحش عليه

خلط المسافرين ازوادهم مي السفر ، ولا سيما إذا نفذ زاد بعضهم وقد ورد هذا مي حديث الصحيحين(١٣) عن أبى موسى الأشمري ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم مال: « إن الاشتعربين إذا أرملوا ... أي منى طعامهم ... منى الفزو ، أو قل طعام عيالهم مي المدينة ، جمعوا ما كان عندهم مى ثوب واحد ثم اقتسسموه بينهم مي إناء واحد بالسوية . مهم منى وانا منهم » . قال النووى مى شرح مسلم: وليس الراد القسسمة المعرومة من كتب النقه ، وإنما المراد إباحة بعضهم بعضا ومواسساتهم بالوجود . ويقول الكرماني في شرحه لمسحيح البخاري إن هذا من باب الإباحة ..

وقد ورد هذا نمى الفتاوى الهندية في باب السكراهية في الأكل وعباراتها (١٤) « المسافرون إذا خلطوا ازوادهم او اخرج كل واحد منهم درهما وأشتروا طعاما وأكلوا مانه يجوز وإن تفاوتوا مي الأكل » . ونقله عن الوجيز ، كما أورده أيضا ابن قدامة الحنبلي مي كتابه المعنى متال (١٥) : ولا بأس أن يخسلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا ، وإن أكل بعضكم من بعض غلا بأس ، وقد كان السلف يتعاهدون نمي الفزو والحج . . أي يرعى بعضهم بعضا . وما اعتبره كل من النسسووي والكرماني ومن ذكرنا من الفقهاء من كُونَ هَذَا مِن تبيل الإباحة شرح منتهى دقيسق وهو المنقدح لأنه إذن عرنمي دارج من الاستعمال مبعد أن خلطوا الزاد بعضه بعض وجلسوا للأكل كان ذلك إذنا من كل واحد منهم للآخرين ولا معنى لهذا إلا أن كلا منهم أباح ما خلطه من طمام الأخرين .

ولا غرق بين هذا وبين مسورة الضياغة لأن كلا من المضيف والمسافر مع زميسله ، أو المواسسي مع من

يواسيه ببذل ما عنده ويجود به ، ولهذا شبهه صاحب المغنى الحنبلى بالنثار ، وقرق بينهما بأن النثار نهبة وتسالبا وتجاذبا بخلاف هذا غلته عن رضى وطمانينة ، فهو عندنا اترب الى معنى الضيافة وهى لا خلاف فى انها إلياحة . .

هذا وقد يتصف إذن العباد بعضهم لبعض بالكراهة كما في الضياغة المساسعة التناخر والبياهاة ، أو الشروع بها عن حدود الاداب دون أن تصل الى مرتبة الحرمة ، وإلا كانت تصل الى مرتبة الحرمة وهو ما كان على وجه لا ياباه الشارع .

ومنتضى مسلك الأصسوليين مي الجملة \_ ما عدا المنفية \_ أن المكروه ليس على وجه ياباه الشارع، على أنهم يختلفون عي كونه منهيا عنه أو غير منهى عنه ، وكونه من الأحكام التسكلينية . . أو من غيرها (١٦) ، والتحديد بين الكروه والمحرم عي مثل هذا أمر يختلف باختلاف ما يشستمل عليه الفعل من المنسسدة والضرر واختلاف المنفق ، ويسكن لفتيه ان يدركه بالنظر مى الجزئيات واختلاف بعضها عن بعض مى هذه الناحية . يقول الشاطبي في الموافقات (١٧) : ليس في الإسراف حد يوقف دونه ، وأن الإنسان يرى بعض المسلحات بالنسسبة الى حالة داخلا تحت الإسراف ميتركه ، وأن النفقسة مي المباح بالنسبة الى الإسراف وعدمة والعمل على ذلك مطلوب .

ومما اوردناه يتبين أن المأذون فيه من العباد بعضهم لبعض تتوارد عليه جميع الاحكام الشرعية عدا الحرام لأن ما عداه هو الذي يكون لا ياباه الشارع ، أما الحرام فلا كلام في أنه لا يعرض للمباح بهذا المفي .

وينبغى قبل أن نختم هذا المقال أن نقول : إن الإباحة ليست أجراء

تماتديا غهى لا تحتاج الى الإيجاب والقبول ، وإنها توجد بمجرد وجود الإندن القولى أو المعلى ، كما أنه لا يشترط غيها أن يكون المسأذون له بمعنا الإ بشخصه ولا بالسمه ، غمن يضمع على قارعة الطريق ، ومن يخصصون سبيل ماء للشرب يلحقونه بدورهم . يشرب منها دون تعيين للمأذون لهم لا بالاسم ولا بالاصم و لا بالاسم ولا بالاسم ولا بالاسم ولا بالوصف .

ابن حزم الظاهرى في المجهول(١٨) بخلاف العطية والهدية والصحيحة والمعرى والمتوى والحبس الموقوف وغيره ، وكذلك كطعام يدعى اليه توم يباح لهم اكله ولا يدرى كم ياكل منهم .

وإنى أعد القارىء أن أقدم له في المثال التالى « اسساليب الإباحة والمسلة بينها وبين التخيير والحل والجواز » ثم اختتم الموضوع بمثال عن « اسسباب الإباحة وأثرها في التبلك والضمان » . . والله الموفق .

- وكذلك فإن الإباحة جائزة كما يقرر التملك (1) الامكام في أصبول الامكام في أصبول الامكام هـ إسما 171 .
- (٢) راجع تفصيل عموم الموضيسوع في كتابنا « الإباهة عند الاصوليين والفقهاء » .
  - (٣) انظر النا في موضوع الحكم كتسساب « مباهث الحكم عند الاصوليين » .
    - ۱۲ س ۲ می ۱۲ ،
    - ( ه ) غي كتابه رمز المقاتق ه ٢ مي ١٢٥ .
    - (٦) من كتابه ثنائج الإفكار ه ٨ ص ٧٩ .
    - (٧) في كتابه مجمع الانهر ۵ ٢ من ٢٣٠ .
      - (٨) المتمريفات للجرجاني ص ٢ .
- (٩) يرى العنفية ومن تابعهم أن هق المله هو ما يتملق به النفع العام للعالم وهغط النظام العام فيه ، فهو شامل للمصطحة العساجة النديية والمصلحة الافروية قلا يختص به احد الما أنسب إلى الله تعظيما ولتشريف ما قرى نفعه وعظم خطره ومثلوا التف بحرمة الإنا التي يتملق بها عموم النفع من سلابة الإنساب وصيانة الغراش ومنع الضفائن بين الناس كما عرفوا هق المبد بأنه ما تنطق به مصلحة فاصة دنيوية كحرمة مثال الفير فأنه هق العبد لتملق صيانة ماله ولهذا فأنه يستباح باباحة المالك . . وعلى هذا فالمزاعى في الحثين هو مصالح العباد عامة وخاصة . .
- لكن الشاطبي برى أن كل حكم شرعي فيه حق الله وهو جهة النسد بالفعل ، وفيسه هن المبد وهو جا روعيت فيه مصلحة دنيوية كانت أو الحروية ..
  - (۱۰) ه ۲ ص ۲۸۰ .
  - (۱۱) ه ۶ ص ۲۰۳ ،
  - (۱۲) شرح الدر بعاشبة ابن عابدین ه ۲ص ۱۳۲ .
- (۱۲) البخارى في باب الشركة في الطعام والنهد هـ ۱۱ هـي . ه ، مسلم في باب فضائل
   الاشعربين هـ ۱٦ ص ۱٦ .
  - (۱٤) ۵ ه ص ۲(۱ .
    - (۱۵) ه ۷ ص ۱۹
- (۱۱) أنظر الاحكام للآبدى ه ۱ من ۱۷۱و انظر لنا كتاب مباحث المكم عند الاصوليين
   من ۱۲ ، ۱۰۲ .
  - (۱۷) هـ ۱ من ۷۸ .
  - . ١٦٣ م ٩ مس ١٦٨ .

# السَوَا فِي الأرسِلامِي فِي إَسِ نَدُنا فِيا الثّفَا فِي الأرسِلامِي فِي إَسِ نَدُنا فِيا

المناب المركز الثقافي الاسلامي بكوبنهاجن في الدنمارك لخدمة المسلمين الموجودين مى هذه المنطقة ومساعدتهم وتغذية الروابط بالاضافة الى تعميق المفاهيم الاسلامية لديهم لأنهم في أمس الحسساجة الى تفهم الاسلام وسط الظروف الروحية السيئة التي يعيشون نبها .

يد أن عدد المسلمين في الدنمرك حسوالي (١٢) الف مسلم وهم يحتاجون الى مكان تقام ميه الصلاة والاحتمال بالمناسبات الدينية التي تمر بهم دون أن يشعروا بها وقد يضطر بعضهم إلى مطالبة الجهات المسئولة لاعارتهم صالات الألماب الرياضية لاقامة الصلوات الدينية بها ، وهذه الجهات لا توافق إلا على اعطاء الاماكن البعيدة أو غير المناسسبة على الأقل في أوقات غير مناسبة .

ر الاضمامي الماضي لم تقم صلاة العيد المشروعة لعدم الحصول على مكان تقام فيه الصلاة ويسهل الوصول اليه بحجسة شغل كل الأماكن.

يج وتوجد مشكلة الأطفال الذين يفتدون لغتهم نظرا لدراسستهم باللغة الدنمركية ، ولا يجدون اى جهة تدرس لهم اللغسة العربيسسة ، ويتلقون منها شيئًا من الاسلام . الأمر الذي ينقدهم كل ارتباط بالاسلام . م لقد تأسس المركز الثقافي الاسلامي تحت رعاية سفراء الدول

الاسلامية ليقوم بالواجبات المحددة به ، ومقره الحالى غرفة صغيرة لمي الدور الثالث لا تزيد مساحتها عن عشرين مترا يجتمع فيها الاعضـــاء وتستعمل للصلاة ، واخيرا المتنحت حانة في الدور الأرضى من البناية .

' عيد ان واقع المسلمين في هذه المنطقة سيىء وهم في حاجة الى من يساعدهم ويشد آزرهم مغالبيتهم عمال تتقاسم أجورهم الضرائب البأهظة والاسمار المرتفعة بالإضافة الى النزاماتهم المسادية نحو أهليهم ببلدانهم

من والمركز من كتابه الى المجلة يطلب العون من المسلمين ، ويناشدهم أن يؤدوا حق الله عليهم . . أن رحمة الله قريب من المحسنين .



الاستاذ عبد الكريم الغطيب

(1)

تمتير الحدود التي رصدها الاسلام قصاصا من الخسارجين على المكام شريعته ، والمتدين على هرمات الجباعة ، من دماء واموال ، وعراض ... تمتير هذه الحدود مدخلا واسسسما الى محاولات محمومة مستمينة ، من المستشرقين ، والمتلفين منا عليم ، للنيل من الاسلام ، والتشويش عليه ، و تمكير موارده الصافية ، وذلك باصطناع اساليب خيبة ماكرة ، تتستر بستار خادع ، يدخل على عقول السسذج وذوى الفغلة ، تحت اسم التحرر المقلى ، او التفكير الوجودى ، الذي يطلق فيه الرء عقله من كل عوف ، او قانون وضعى أو مساوى ، ليني وجوده من ذات نفسه ، ومما تفرزه مشاعره ، وجدائاته ، ومنازعه ، كما يغرز المنكبوت من لعابه الخبوط التي بيني منها عالمه الذي يعيش فيه ، ا!

ويكلمات محفوظة مرددة يقايس هؤلاء المستشرقون واتباعهم بين تماليم الاسلام ، وبين حياة النادية التي ظهر فيها ، وما فيها من حفساف ، وجفاء ، وجدب ، وخشونة ، وجهل ، وبدائية لا تبعد حدود الانسان فيها كثيرا عن عالم الحيوان الذي يمشي ممه في تلك المواطن!! هكذا يقولون ، .!

فَّ عَالَقْرَانَ فَى السَّالِيهِ وَمَسَّانِهِ ، وَفَى احْكَامُهُ وَآدَابِهِ ، وَفَى اخْسَارُهُ وقصصه ، هو صورة لحياة البادية ، وما يجرى في تفكير سكانها ، وما يدور في اخيلتهم ، او يداعب احلامهم ، ،

وعلى هذا ، فإن التجاح ألذى صادفته الدعوة الاسلامية في اول اعرها ، أنها هو حسب هذا الفهم الفلوط حا فتيجة الامعة الدعوة لعباة المجتمع الذي النعه من المجتمع الذي التعجة بعديث أو وأمانا ، بحيث أو ضرجت هذه الدعوة عن حدود هذا الزمان وفلك المسكان ، فرامانا ، بحيث أو ضرجت هذه الدعوة عن حدود هذا الزمان وفلك المسكان ، لا تقلتها النفوس ، ولما استجابت لها المقول ، ولما قامت لها قائمة بين الخاس ا وقد كان لهذه المقولات الخادعة المصللة دور كبير من التسلط على عقول شبابنا ، وفي خلق هذا الشمور القلق ، المجافي للدين ، والمستخف بتعاليب ، وخلف خدعتهم الحياة هناك ببهرجها المادى ، وزيفهسا ، فانطلى عليهم هذا الزور ، غلم باخذوه ماخذ الشك والحذر ، ولم يراجعوه على حقائق الاسلام ، الأور ، غلم باخذوه ماخذ الشك والحذر ، ولم يراجعوه على حقائق الاسلام ، ويمرضوه على احكامه وتعاليه ، إذ اعجله. حب اللحاق بهوكب المدنية المغربية

الصاخب ، عن النظر في شيء من هذا الذي تحمله الشريعة الاسلامية من حقائق عليا ، ترفع أبناء هذه الأرض عن عالم التراب ، الى عالم الحق والنور ، عالم الملا الأعلى ، غإذا هم بشر يحلقون في السماء ، أو ملائكة يمشون على الارض ! ولكن حب العاجلة قد أخذ بالباب المنتونين منا ببريق المدنية الفربية ، ولمان بروقها الخلب ، مقتصروا نظرهم القاصر على واقع الحال منا اليوم ، في مواجهة المدنية الفربية ، وما يملك أهلها من أسسبابها ووسائلها ، التي خلت الدينسا منها ، غبان من خلال هذه النظرة بعد ما بيننا وبين القوم هناك ، حيث يملكون من مظاهر الحياة المادية عالم بالناون به الإنبا . . !! وقد في حين أننا لم ناخذ من الحياة إلا القتات من مقمل ما يلتون به إلينا . . !! وقد وجد المخدوعون منا في هذه الموازنة بين حياتنا وحياة القوم ، شاهدا محسوسا على الاسلام ، وعلى المسلمين مما ، وأقابوا حساب الاسسلام غي احكامه وتماليمه على الميزان الذي القاموا عليه المسلين في تخلفهم ، وضعفهم . . وورد هنا كان منهم هذا الموقف المجادي ورد هنا كان منهم هذا الموقف المجادي على حدوده . .

#### (Y).

ويكفى في هذا المتام ان نسسوق متولة من تلك المتولات المسللة لاحد المستشرقين ، وهو المستشرق النرويجي (جولد تسيير ) الذي يعد في نظرتا المستشرقين عندالا وأنزانا . . وأطلع تعصبا على الاسلام ، وأصدتهم نية في البحث عن الحقيقة ، وإن يكن تصر به علمه عن الدراك حقائق الاسلام الطيا بمقله المادي المشبع معادية الحياة التي رضع من تديها صغيرا ، وتربى في حجرها كبيرا ، . ؛

يقول ( جولد تسيهر ) عي حديثه عن القرآن ، وغي التمريض به كدستور

يحكم مجتمعا يدين به

« من الخَطَأَ أن ينسب الى القرآن أكبر القيم مَى بيان طابع الاسلام بوجب عام ، كما أننا من باب أولى لا تستطيع أن نؤسس حكينا على الاسلام مستندين مَى ذلك على هذا الكتاب وحده لذى الأمة الاسلامة . . » !!

لم يتمما كل شيء ، وكان الإكمال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة »!!

ويتدرج (جولد تسيهر ) من هذا التلميح الي التصريح نيتول :

« والقرآن نفسه لم يمط من الأحكام إلا العليل ، ولا يبكن أن تكون أحكامه شمالة لهذه العلاقات غير المنظرة كلها ، مما جاء من الفتوح . ، عقد كان ... أي القرآن ب مقصدورا على حالات العرب المسافجة ، ومعنيا بها ، بحيث لا يكنى لهذا الوضع الجديد !!

« والواقع أن هذا الكتاب لم يحكم المسلمين إلا في خلال العشرين سنة

الأولى من نموه !!

« فقى خلال حياة الاسلام التاريخية كلها ؛ ظل القرآن في رأى أتباع دين محمد (كذا) عملا أساسيا محترما باعتباره موحى به من عند الله ؛ كما ظل كذلك موضع إعجاب عظيم الى حد لم يطفر به أي عمل من الأعمال الأدبية »!!

ثم يمضى تائلا:

" ولكن بالرغم من أن الاسلام عن اطوار نبوه التسالية قد اتخذ القرآن الساسا ، وهو أمر طبيعي ، وبالرغم من أنه كان يوزن به جميع منتجات العصور المتاخرة ، وبالرغم من أن كل شيء قد تنصور على أنه متفق سعسه ، أو حوول تصور ذلك ، بالرغم من هذا كله غانه لا يمكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل المعد عن أن يكفى وحده لمواجهة عقلية الاسلام التاريخية » !!

ثم يضرب الكاتب لهذا مثلا عبتول : « إن الرسول نفسه قد اضطر لتطوره الداخلي ( كذا ) وبحكم الظروف التي احاطت به ، الى تجساوز بعض الوحي القرآني الى وحي جديد عن الحقيقة ، كما اضطر الى أن يعترف أنه ينسخ بأمر الله ما سبق أن أوحاه الله إليه » !!

الله ما تسبق أن أوضاء الما بين عنه من المر كذلك في عصر ( محمد ) فهن ثم يتول معتباً على هذا : « فإذا كان الامر كذلك في عصر ( محمد ) فهن باب أولى أن يكون كذلك ، بل وأكثر من ذلك عندما تجاوز الاسلام حدود البلاد المربية ، وناهب لكى يكون توة دولية » ( المعتددة والشريمة لجولد تسبهر )

ص () وما بعدها . . وهذا كلام واضحت صريع في القول بأن القرآن عمسل أدبى ، من عمل محمد أشبه بالمثلقات مثلاً وأنه حين يتطور محمد على آرائه ومنازعه من خلال تظريه الى الحياة ، تتعلور آراؤه وافكاره ، ومنازعه ، فيضطر الى تثقيع هذا الله الله المثان على المثنة في هذا أشأد كل الدين حيال اعتساله

المهل الآدبي بالحذف والاضافة ، شائه في هذا شأن كل أديب حيال أحساله الننية ! حيث تظهر بصمات الزبن عليها ، كما تظهر بصماتها على تصــــمات وجهه ، ولون شعره . . !!

بهذه العتلية ينظر (جولد تسبهر) الى القرآن الكريم ، ولا يستسيغ عقله ان ينهم معنى النسخ فى القرآن ، ولا أن يعد الآيات القرآنية التى قبل بنسخها قرآنا متعبدا به ، وعاملا فى بناء الشريعة الاسلامية ، كما لا يستسيغ عقله أن يقبل أن محمدا كان رسولا من عند الله الى الناس ، يبلغ ما يتلقى من آيات الله وكلماته ، فلا يتحرك حركة فى محبال الرسالة ، ولا ينطق بكلية فى محبطها الله وكلماته ، ولا ينطق بكلية فى محبطها وحيى يوحى » ( ؟ و ؟ : سورة النجم ) وأنه ، وهو رسول الله ما كان له أن يكذب على الله ، وأن يقول ، « ولم تقلى عنه الله ، والله والم يتول : « ولم تقول علينا بعض الأقاويل ، الأخذنا منه باليمين ، شم لقطعنا منه الوتين ، فها منكم من أحد عنه حاجزين » ( ؟ } — لا ؟ : الحاقة ) وهذا فى مقام الرد على مزاعم المشركين ، وقولهم فيها ذكره القرآن عنهم : « وقال الذين كفسروا إن هذا إلا إنك اغتراه ، وأعانه عليه قوم "تخرون » ( ؟ المرقان ) .

هذا مثل من امثلة كثيرة ، تتجهاوز عن الافتراء ، والتضهليل ، وسوء النهم ، أو سوء النية ، هذا الذي نتلناه عن المستشرق ( جولد تسهير ) الذي تلنا عنه ، أنه أهدى جماعة المستشرقين سبيلا ، وأقومهم طريقا ، وإن كانوا جميما على غير طريق الحق والعدل . . !!

#### (4)

وندع هذا لنلتى ببعض أحكام الشريعة الاسلامية ، وشغب الشاعبين عليها ، وجهل الجاهلين بها ، ومنازعة المنازعين غيها . . ولا يتسع المقام هنا لعرض هذه الأحكام على ميزان الحق والإنساف ، ورد عليها من تلك المقولات الضالة المضللة ، وبحسبنا ان نعرض ـ وفي إيجاز ـ للحدود التي مرضها الاسلام قصاصا من الخارجين على شريعة الله ، المعتدين على حرمات الدماء ، والأموال والأعراض ، كما أشرنا الى ذلك مي مطلع هذا الحديث . . وتعمل هذه الحدود على الجرائم الآتية :

اولا : جريمة الزما ، وما يلحق بها من قذف المحمنات .

ثانيا : جريبة القتل العبد .

ثالثًا : جريبة السرقة . رابعا : جريبة شرب الخمر

جريمة شرب الخمر .( )

وربيا كانت داعية هذا الحديث عن الحدود غي الاسلام غي هذا الوقت بالذات ، أن بعض الدول الاسلامية ، قد أخذت تصحو من رقادها ، وتسترجع وجودها غي ظل شريعة الله التي تدين بدينها ، فبدات تطبق أحكام هذه الشريعة في المعابلات ، وفي الجنسايات المقطقة بالمدوان على الانفس والابوال ، أولام الوقت الذي أخذت غيه بعض دول الغرب ، غي أوروبا وفي أمريكا ، تدخل على قوانيها الوضعية من التعديلات ، ما يكاد يتطابق مع كثير أمريكام الشريعة الاسلامية ، حيث قامت دعوات الصلحين هناك تنادى منذرة بالخطار الماحقة التي تهدد المجتمعات ، من آغات الربا ، والخمر ، والميسر ، والقتل ، والناز ، وتراج عده الإمام الا بتحريم الربا ، والخمر ، والإ بإعدام القائل ، وقطع يد السارق ، وغضح الزائي . . ومكذا تكشف الإيام عن وجه الحق من دين الله ، ويذهب جفاء هذا الزبد ، الذي تعلل به القوم زبنا ، كيا يتملل الظمان بالسراب يصبعه ماء ، حتى إذا

(a)

ونقف هنا عند جريهة الزنا ، التي ينكرها كل دين ، وينكرها العقالاء الراشدون من الناس ، كما تنكرها الدنية الغربية جهرا ، ووترضى بها وعنها مرا ، وذلك لما غيها من عدوان على حقوق الأزواج ، ومن اختلاط للانساب ، وحل لروابط الأسرة ، وقتل لما في تلوب الآباء من عطف وحنان على الإبناء ، ورحاية وبذل سخى لهم بها بيلغ حد القضحية بالراحة ، وبالنفس ، . الإمر الذي لا يكون إلا إذا مات عاطفة الإبوة تلوب الآباء ، وذلك لا يكون إلا إذا وقع على تلوب الآباء ، وذلك لا يكون إلا إذا وقع على تلوب الآباء ، وذلك لا يكون إلا إذا وتع تقرا من الأخيار الواردة الينا من أمريكا وأوروبا عن آباء تنلوا أولادهم باليديم ، واترا على الأسرة كلها في لحظة واحدة ، دون أن ينبض فيهم شمور بالتردد قبل الجريمة ، أو الندم بعدها ، وذلك شفاء لما في نفوسهم من شكوك في صحة المبرية على الإبناء إليهم ،

ومع هذا ؛ فأن الاسلام إذ حارب هذه الجريمة ؛ وإذ رصد لها المتوبة الرادعة ؛ وهي الرجم للمحصن ؛ والجلد لفير المحسن ؛ إذ غمل الاسلام هذا ؛ كان ذلك عند أعداء الاسلام تهمة شنيعة يرمونه بها ؛ ويحاكمونه عليهـــا ؛ ليخرجوه من حدود الانسانية المتحضرة الى سكان الادغال ؛ ورعاة الإبل والشاء في المسحاري . . إذ قالوا كيف تبلغ الوحشية والقسسوة والمضراوة بمجتمع في يستبيع جلد الانسان ، وإهدار آدميته على اعين الناس . ، ؟ ثم كيف تصل هذه الوشقية في تصوتها وضراوتها الى ان يلقى بالإنسان في حفرة ، ثم تتنساوله الايدي رجما بالحجارة الى ان يبوت . ، ؟ إن عالم الحيوان ليحترم حياة الكائن الحي في بني جنسه ، غلا يفعل به ما تفعله هذه الشريعة بأتباعها ، وبإهدار آدمية الامبين فيها . . !!

هكذا يتولون . . و « كبرت كلمة تخرج من المواههم أن يتولون إلا كنبا » .

#### (7)

ولا ننكر أن غى الشريعة الاسلامية جلدا ، ورجبا ! غهذا حكم من أحكام الشريعة لا جدال غيه . . غفى الترآن الكريم يقول الله تعسالى : « الزانيسة والزانى ، غاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما راغة غى دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشعه غلبهما طائقة من المؤمنين » ( ٢ : صورة النور ) . . هذا عن الجلد ، أما الرجم ، غذت جاعت به سنة رسول الله عليه وسلم بأمر من ربه ، كما سنعرض لذلك غيما بعد ، ونبين الحكمة غى ان كان الجلد بنص من القرآن ، على حين كان الرجم بنص وعمل من رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه . . والاسلام نظام مجتمع ، والسلوب ومجموعة من الزواجر والاوامر . .

مَها عَاية الاسلام من رسالته عنى الناس إلا أن يتيمهم على طريق الحق والمدل ، وأن يجمعهم على الإخاء والرحمة والمودة ، وأن يسمى بهم الى مواطن المغير ، وأن ينزلهم منازل الأمن والسكينة والسلام . .

والضمير في الانسان ، هو جوهر الانسان ، بل هو الانسان مصغرا ، إذ هو تلفيص أمين للانسان كله ، بخيره وشره ، فإذا صلح المسسمير صلح الانسان كله ، وإذا نسد لم يكن للانسان ثبة سبيل الى صلاح أبدا . .

ولهذا عنى الاسلام العناية كلها بتربية هذا الضمير ، والتمكين لسلطانه في كيان الانسان ، ومده باسباب القوى الملوية القدسية التي تقيم مؤشره دائما على انق الحق ، والعدل ، والاحسان . . هإذا انحرف هذا الضسمير ، يبنة أو بسرة ، وجد صاحبه لذلك نخسة في قلبه ، وضيقا وقلقا غي صدره ، علا ينام ولا ينيم حتى يتخلص مما علق به من إثم أو طلف به من منكر .

وقد كشف الرسول الكريم مه صلوات الله ومسلامه عليه مه هذا الجهاز العجيب المندس في كيان الانسان ، والذي يضع بصسماته على كل ما يأتي وما يذر من أتوال وأغمال ، ها ميتول : « استنت تلك . . البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن به القلب ، والإثم ما حاك غي النفس ، وتردد في الصدر ، وإن أغتاك الناس وأمتوك » .

ولقد استطاع الاسسلام بهديه القويم ، وتعاليبه الرشسيدة ، وتربيته الحكمية ، ان يخرج من الانسانية مثلا عليا ، تحيل هذا الضبير الحي اليقظ ، الذي يقوم مني كيان الانسان حارسا لا يفغل أبدا ، وأن يقدم للحياة نهاذج كريبة الذي يقلم الذي استأهل أن تسجد الملائضة لولده ، وأن يكون خليفة الله في الارض . . !!

أتريد لهذا تُساهداً بنطق بالحق الذي تُمنو له الجباه ، وتخضيع لجلاله إ

إذن ؛ غاليك شاهدين ، لا شاهدا واحدا ..

اولهما يحكى قصة رجل ، والآخر يصور موقف امراة . . ! الما الرجل ، فهو (ماعز بن مالك) عربى بدوى ، خرج من بطن الصحراء ، والتقى بدين الله ، وعاش تحت سماء النبوة ، واستضاء بأنوار آيات الله ، وهدى رسول الله ، عكان (ماعز ) هذا المثل المضروب للناس في مقام التسامي والمعظمة . . !

ولقد كان من ( ماعز ) ضعف أمام شهوة من شــــهوات النفس الأمارة بالسوء ، فوقع غى هذا الإثم الغليظ ، وهو ( الزما ) . .

وكان من المكن أن ينفرد (ماعز) بجريبته تلك ، ويرجع الى الله تأثبا ، حيث لم يره أحد على تلك الفاحشة ، ولكنه أبى إلا أن ينتقم من نفسه ، وأن يوردها هذا المورد الملك ، حتى يضمن بهذا القصاص محو هذا المنكر . . وهنا غزع (ماعز) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : « يا رسول الله . . طهرنى ! » .

نقال له الرسول الرحيم : « ويحك . . ارجع فاستفغر الله وتب إليه » . فقال له الرسول الرحيم : » . فرجع غير بعيد ، ثم عاد غتال : « يا رسول الله طهرني ! » .

مربع سير بين مم الكريم : « ارجع واستغفر الله ، وتب إليه » .

ثم رجع ؛ وعاد ليتول : « يا رسول الله طهرنى ! » . ويجيبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ارجع واستغفر الله وتب

وهنا يتول له الرسول الكريم: « هفيم اطهرك ؟ » . . فيتول : من الزنا !
عنتول صلوات الله وسلامه عليه : « ازنيت ؟ » ويجيب : أن نعم .
عتال الرسول الرحيم : ابه جنون ؟ فيتول اصحابه : ليس بمجنون . .
ويتول صلى الله عليه وسلم : أشرب خبرا ؟ فقام رجل غشمه ، غلم يجد

ريح خبر! وهنا أبر الرسول صلى الله عليه وسلم بماعز ، فرجم ، ،

لماعز بن مالك » نتالوا: « غفر الله أعز بن مالك !! » .
هذا ماعز بن مالك ؛ الرجل العربي ؛ البدوي ؛ وذلك موقفه من حساب

النفس ، وسلطان الضمير !! أما المراة ، فهي عربية بدوية أيضا ، معاصرة لماعز بن مالك ، وقد معلت

 وسسلامه عليه : « اذهبى غارضسعيه حتى تفطييه » غلما غطيته ، جاعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها الصبي غي يده كسرة ، ثم قالت :

( هذا يا نبى الله قد غطهته ، وقد اكل الطعام غطهرنى !! » . غدغع النبى صلى الله عليه وسلم بالصبى الى رجل من المسلمين ليكفله ، ثم امر بها فرجيت . . واتبل خالد بن الوليد بحجر فرمى به راسها ، فانتضع الدم على وجهه ، غسبها ، غقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مهلا يا خالد ، لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم » ، ثم امر بهسا غصلى عليها ، ودفنت . .

إنها عظمة إنسانية تقف دونها كل عظمة عرفها الناس . .

وإنها السهادة مشرقة للاسلام ، بييض لها وجه كل مسلم ، ويستروح من

انسامها المطرة ربح الجلال والعظمة في هذا الدين الجليل العظيم . . لا تستطيع الانسانية في ماضيها او حاضرها ، او مسسستقبلها ان نقدم للتاريخ امراة آخرى تقف الى جوار هذه المراة ، التي تقف هذا الموقف العظيم الغريد في حسساب ضميرها هذا الحساب الذي لم يتاثر بغمل الزمن ، و ولا بمواطف الأمومة وحنانها ، ولا بحب النفس والحرص على الحياة . . فلقد مضى على غملة هذه المراة نحو ثلاث سنوات ، يتحرك وليدها في احتسانها ، ثم تحمله بين يديها ، وترضعه من ثديها ، ومع هذا غين جرح الجريمة لم يلتئم ، ووخز الفسمير لم يهدا ، وإصرارها على التطهر من ذنبها يزداد مع الايام مضاء وتوة . . !

### . (V)

ونعود بعد هذا الننظر في موقف الشريعة الاسلامية من جريمة ( الزنا ) والعقوبة التي رصدتها لن ياتون هذا المنكر الفليظ . .

والاسلام مع حرصه على تربية الضمير ، وخلق الوازع التوى في كيان الانسان ، لم يفغل عن أن يقيم الى جانب هذا الوازع الذاتى ، وازعا يأتى من خارج الذات ، وهو وازع السلطان ، بحيث إذا غفل وازع الضمير ، قام مقامه وازع السلطان ، وبهذا تكمل الرقابة على الانسان وقتقل الدائرة التي يمكن أن ينفذ منها الى البغي والعدوان ، ويقول عثبان بن عفان رضى الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالترآن » ذلك أن سلطان السلطان قائم بين اعين الناس ، ومن وقع ليده لم يفلت من عقابه ، . أما سلطان الضمير ، فهو ململة غيبية ، لا يراه إلا الذين يؤمنون بالغيب ، ويراتبون الله ، ويخشسون باسه . . وهم في الناس قابل من كثير ، . فكان لا بد من سسلطان مادي يقوم بلي الناس جبيعا . .

وفي جريمة الزنا ، فرق الاسلام حكما قلنا حبين المحصنين ، وغير المحصنين ، كا بين الفريقين من اختلاف في الحاجة ، وقوة الدافع . .

فالحصن - وهو التزوج - قد جمل الاسلام عقوبته الرجم ، مسواء في هذا الرجل والمراة لان الزواج من شانه أن يكسر حدة الشهوة التسلطة على الإنسان ، فإقدام المحصن الذي تتسلط عليه شهوة قاهرة ، إن قدر على مغالبتها فالحصن أولى منه بالتغلب عليها . . ومن هنا كانت عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة ، على حين كان حد المحصن الرحم . .

ومن جهة أخرى ، غإن المحصن عادة يكون قد بلغ مبلغ الرجال ، وسكن الى اسرة تضم زوجه وابناءه ، الأمر الذي يدعوه الى أن يجنب نفسه الخزى والفضيحة بين أهله وابنائه ، غلا يقدم على هذه الفاحشة . . ولهذا لم تثبت جريبة الزنا على المحصن أو المحصنة إلا بإقرارهما ، لا بشهادة الشهود عليهما ، كما كان الشأن غى ( ماعز ) وفي المرأة الفامدية .

وهنا تتضع لنا حكمة نص القرآن على (الجلد) وهو المقوبة المفروضة على غير المحصنين ، إذ كان غير المحصنين هم السكثرة الواقعة تحت حكم الزنا ، على تلك الصورة الكشوفة الني توجب الحد ، وإذ هم ادنى الى مواقعة هذا الإثم على صورته تلك ، من المحصنين الذين يكاد الاسسلام لا يقترض لهم وجودا ، الآنهم إذا وجدوا على تلك المصورة التي توجب الحد وهو الرجم كانوا من الندرة النادرة التي لا يقوجه إليها حكم عام ، ومن هنا تولت السنة المطهرة بيان حكم المحصنين . .

كذلك تتضح حكمة هذا التقدير الذى قدره الاسلام لمقوبة هذا الجرم مى مجاليه مما ... الاحصان وغير الاحصان ... وهو نقسدير عادل رحيم ، لا تخف موازينه ابدا مى اى مجتمع إنسانى يحترم وجوده ، ويكرم إنسانيته ، ويرعى حرباتها ، ويحتفظ بالقدر الانسانى من حيائه ومروعته . .

والجلد مضافا إليه الفضح على الملأ ، هو عتوبة غير المحصن والمحصنة . . وهذا الجلد ، غير منكور ما نيه من استخفاف بإنسانية الانسان ، والهنهان لكرامته ، وإستاط لمروسته . .

ونعم ، أن الاسلام يأخذ هذا ( الانسان ) بكل هذا التجريم ، والتجريح ، والتجريح ، والتجريح ، والتجريح ، والمتهان ، في مقابل جنايته التي جناها على المجتمع ، الذي لم يرع له حرمة ، ولم يفترض له وجودا ، فجاء على أعين الناس يفعل هذا المنكر ، دون حيساء أو خمل . . !!

والا غليملم اولئك الذين يتباكون على الانسانية التي أهدرها الاسلام ، وساتها مساق الحيوان بالسياط ـ ان الاسلام لم يفعل هذا إلا بأناس تخلوا عن آدميتهم ، ونزلوا الى الدرك الذي لم ينزل إليه كثير من الحيوانات التي لا يتصل ذكورها بإنائها إلا في تستر وخفاء . .!!

والا غليمام هؤلاء الذين يتهمون الاسلام بالتسوة والوحشية ، أن الشريعة الاسلامية لم تنزل هذه العقوبة بأحسد إلا بعد أن تستنفد كل وسيلسة لدرئها . . وكان من تدبير الشريعة مي هذا :

أولا : أنها لم تحاول أن تكشف ستر من ستروا أنفسهم على منكر ، إذ جملت حسابهم مني هذا على الله سبحانه وتعالى ، ومن الحديث الشريف : « من رأى عورة مسترها ، كان كمن أحيا موعودة من تبرها » .

وثانيا : أنها جعلت إثبات هذه الجريمة لا يتم إلا بشمهادة أربعة شمهود ، يشمهدون بأنهم راوا من الرجل والمراة ، ما يكون بين المزوج وزوجه من اتصال مباشر ، الأمر الذي لا يكاد يراه أحد . . !

وثالثا : أن الشريعة الاسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات ، بمعنى أن أي شك في شمادة الشمود ، يفسر لصالح المتهم ، فيسقط بذلك الحد . . وفي المحديث : « ادرءوا الحدود بالشبهات » .

ورابها : غرضت الشريعة عقوبة الجاد ثبانين جادة على من تذف محصنة ، ثم لم يأت باربعة يشهدون بأنهم راوا منها ومن المقوف بها ما يكون بين الزوج وزوجه ، فقال تمالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ماجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شمهادة أبدا ، وأولئك هم الماسمةون » (ع:النور) .

وخامسا : رغبت الشريعة الاسلامية في التستر على عورات المسلمين ، وإمساك الالسنة عن القول غيما يراه الرائي من منكرات أتوها في سنر وخفاء ؛ وتوعد الله تمالي أولئك الذين محبون أشاعة الفاحشة ، وفضح الناس بهأ ، غقال سبحانه: « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الميم من الدنيا والآخرة ، والله يعلم ، وأنتم لا تعلمون » ( ١٩ : النور ) ومي المديث : « لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من يتبع عوراتهم يتتبع الله عورته ، ومن ينتبع الله عورته يفضحه » .

ثم آبعد هذا يتخرص متخرص فيتول : إن الاسلام يظلم الانسان ، ويهدر الدمينة ، حين ياخذ اولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من

جلد بالسياط ، ومضمع بين الملا من الناس . . ؟

اللا يسال هؤلاء المتخرصون انفسهم ، ماذا يبقى للانسسان من آدميته وكرامته ، بل ووجوده ، إذا تركت هذه الفاحشة يعالن بها بعض الآدميين مي غير استحياء ، ثم لا يضرب على ايديهم احد ، ولا يسوء وجوههم مسلطان سماوی او وضمی . . ؟

أما رجم المحصن ، مهو امتداد بالحد المعروض على غير المحسسنين الى غايته ، مهمني أن حد الزما العلني الذي يأتيه من يأتونه جهرة ، عراة ، لا يسترهم عن أعين الناس شيء ، كان مغروضًا على المجتمع أن يكون رجمًا بالتجارة حتى الموت ، وحتى بقام من هذه الحجارة ساتر يستر هذه الفاحشة واهلها ، ويكون عليهم قبرا ، سواء في هذا المحصنون ، وغير المحصسنين ، ولكن رحمة الله تعالى مرمت بين المحسنين وغير المحسنين ، مجملت على هؤلاء الرجم ، وعلى اولئك الجلد . . !!

إن الحد الذي مرضه الاسلام على ( الزنا ) العلني ، وعلى تلك الصورة التي يوجب نيها إتامة الحد ، هو ني الواقع دون ما يتضى به ناموس الجتمع الانساني السليم ، الذي يعرف كرامة الانسان ، ويحترم مشاعره . . إن اي مجتمع أنساني سليم ، لا يقبل مثل هذا العدوان المسسارخ على حرماته ، ولا يستسلم لهذا التحدى السافر المجنون الإغرافة ومواضعاته ، دون أن ينتقم لكرامته ، ويثار لحرماته ، ويلبس ثوب الذُّل والهوان والضيباع من اراد ان يلبسه الذل والهوان والضياع . . !

وهكذا يلتقي الاسلام على طريق سواء محفوف بالعدل والرهمة والاحسان، مع منازع الانسانية السليمة الكريمة ، ومع مواضعات المجتمع الانساني الكريم السليم ، ليشارك مي حماية المجتمع الانساني من هذا الوباء الوبيل ، الذي إن تبكن من جماعة ، أنسد نظامها ، واتى على بنيانها من التواعد .

أما موقف الاسلام من جرائم القتل والسرقة ، وشرب الخمر ، نبيانه الى

حديث تال إن شاء الله . .





للأستاذ احمد محمد جمال

فى اول رمضان 1391 ه دعيت الى القاء محاضرة بمناسبة اسبوع القرآن الذى احييته مديرية التعليم بمكة المكرمة فلبيت الدعوة والقيت محاضرة موضوعها ( قضــــايا قرآبية ) تناولت فيها بعض ما يثار حول آيات من القرآن وصلتها بالنظريات العليمة الحديثة . .

منها قضية الوصول الى القمر ومحاولة بعض المكرين السلمين تطبيق ما جاء في سورة الرحمن من قوله تعالى ( يا معشر الحن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » . . قلت في تلك المحاضرة . . . قلت في تلك المحاضرة . .

تتردد منذ أربع سنوات حتى الآنعلى الالسنة في الاذاعة والصحافة والتلفاز قضية الوصول الى القمر مرتبطة بآية من سورة الرحمن يحملها المتحدثون ما لا تحمل من معنى ويقولونها مالا تقل من راى و يقولون : إن الآيسة القسر آنية ( يا معشر الجن ورانس إن استطعم أن تنفذوا من اقطار السموات والارض ما فاغذوا لا تنفذون إلا بسلطان) بندو فيها إشارة صريحة الى امكانية نفاذ الانسان من اقطار الارض وليس الى القمر القريب منا والذي هو كوكب تابع لكوكب الارض فحسب ، بل النفاذ الى كواكب اخرى .

ولنقرا الآية موضوع البحث • موصولة بما قبلها من آيات وبما بعدها كذلك

حتى نتبين أن القائلين بعلاقتها بالوصول الى القمر قد ابعدوا واغربوا

يقول عز وجل « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ، فباى آلاء ربكما تكذبان ، يساله من فى السموات والارض كل يوم هو فى شان ، فباى آلاء ربكما تكذبان ، سنفرغ لكم أيها الثقلان ، فباى آلاء ربكما تكذبان ، ما المحروب المحروب المحروب والارض يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السهوات والارض لما منفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ، فباى آلاء ربكما تكذبان ، يرسل عليكما شواظ من الرونحاس فلا تنتصران ، فباى آلاء ربكما تكذبان » إن القرآن هنا فى هدذا المقطع من السورة يتحدث التي المجر والانس ، في السورة يتحدث التي المجروب النس ، في السورة يتحدث التي المجروب النس ، في السورة يتحدث التي المجروب النس ، في السورة يتحدث التي المدروب النسورة المدروب المدروب النسورة يتحدث التي المدروب النسورة يتحدث التي الدروب المدروب النسورة يتحدث التي المدروب المدروب المدروب المدروب المدروب التي المدروب المدروب المدروب التي المدروب المدروب المدروب المدروب المدروب التي المدروب المدروب

اولا ــ عن انفراد الله تبارك وتعالى بالبقاء والخلود وان الفناء مصير كل

من على الأرض من إنسان وجأن وهيوان وجماد ٠٠

تأنيا ــ إن الله عز وجل باعتباره الخالق الرازق والحى الميت والمعطى المائع والمعطى المائع والمعطى والمعز المناز لله والمعز المناز لله والمعرف عنه والمتجابة مسائلهم ١٠٠ الفقراء منهم يرجـون غنى ، والمرضى ياملون شفاء ، والمعلومين ولدا ، والمائم والمعلومين يلتمسون إنصافا، فهو تبارك وتعالى من اجل دينونة خلقه لسلطانه وقيامه على تدبير شئونهم كل يوم هو في شان جديد من رفع قوم ووضع آخرين وشفاء مرضى وقبض موتى واعزاز اذلاء ونصر أولياء وهزيمة اعداء ،

وكما قلنا من قبل ـ إن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الآية ( كل يوم هو في شان ) تفسرها وتؤكدها آية الخرى من سورة آل عمران هي قوله عز المنافقة المنافقة

وجل (وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠٠) ٠٠

ثالثا ــ بعد تقرير القرآن في الآيتين السابقتين انفراد الخالق بالبقاء ، وانفراده ايضا بتصريف شؤون الخلق يقرر حقيقة ثالثة وهي انه عز وجل سيتفرغ يوم القيامة لحسابهم على ما قدوا من خير او شر ه (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أودا بعيدا ) . . .

مل عيد المسامر، ولا مسلما في الكونية الكبرى الثلاث يربط القرآن بها حقيقة رابعاً حيد المسامر، ولا المقائق الكونية الكبرى الثلاث يربط القرآن بها حقيقة رابعة نقتضيها تلك الحقائق وتستازمها ولا يجوز أن تلفصل عنها ، هذه الحقيقة المرابعة هي أن الله عز وجل الذي انفاد وانفرد بالبقاء وكل خلقه المي الفناء وانفرد بتصريف أمورهم وكلهم يسلله ويرجوه ، والذي سيفرغ يوم القيامة لحاسبتهم وجازاتهم سده وايضا المهين عليهم المحيط بهم حيث لا يستطيعون اغلاتا من سلطانه ولا هربا من قهره ولا نفاذا من اقطار السموات والارض .

ليس نفاذا من اقطار السموات والأرض .

اما قوله عز وجل بعد ذلك ( لا تنفذون الا بسلطان ) فهو تقرير لمطلق المشيئة الالهية وقد تكرر مثل ذلك في آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى البيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الاسراء ( ولئن شئنا الذهب بالذى اوحينا اليك ) وكقوله عز وجل ( قل فمن بياك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الأرض جميعا أي وتقرير القرآن لمطلق المشيئة الالهية مهم جدا لافهام الناس ان الله تبارك وتعالى وان كان هو الذى وضع للكون قوانينه وسننه لافهام الناس المائت المبارك وتعالى والا الله سبحانه ليس محكوما ولا مقيدا بهذه المقوانين والسنن غانه قادر على خرقها متى شاء وكيف اراد ، وفي القسر آن نفسه امثلة على أن الله عز وجل لا ينقيد بها وضع من سنن وقوانين وطبائسع

للانسياء بل هو تبارك وتمالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فقد ابطل سبحانه قانون النار وهو الاحراق فكانت بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام ، وابطل قانون النسل عن طريق الزوجين فخلق آدم عليه السلام من غير آبوين وخسلق حواء من آب بلا ام ، وجاء المسيح عليه السلام من ام بلا اب . .

والحديث النبوى الا يدخل آحد الجنة بمملة قائوا ولا انت يا رسول الله ؟ قال « ولا انا إلا ان يتفمدنى الله برحمته » يؤكد ما اسلفناه من ان الارادة الالهية مطلقة لا يقيدها ثنى فمحمد عليه الصلاة والسلام مع كونه خاتم الانبياء وافضل الرسل لم يحكم لنفسه بالجنة ولو ان سنة الله قد جرت بان الانبياء هم المصطفون الاخيار وانهم في اعلى عليين •

واذن يكون معنى قوله تعالى ( لا تنفذون الا بسلطان ) انه لو اراد تبارك وتعالى ان يجعل للجن والآنس مهربا من اقطار السموات والارض لفعل ، ولكنه قضى الا يجعل لهم ذلك السلطان فقال في الآية التالية مباشرة ( يرسل عليكيا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) وهكذا يتجلى واضحا أن الآية بعيدة كل المعد عن موضوع الوصول الى القمر وغير القمر أيضا .

وقلت في هامش المحاضرة تحت رقم (١) من هؤلاء القائلين بتطبيق هـــذه الآية على مسالة الوصول الى القمر الدكتور محمد جمال الدين الفندى في كتابه (( لماذا أنا مؤمن ؟ )» وأوردت تحت رقم (١) بيتا لابي الملاء المحرى يؤكد المنى المربع الآية ومفهومه التحدى الالهي للجن والانس بالهروب من سلطان المربع الرجل وهو قوله وهل يأبق الانسان من ملك ربه فيخرج من أرض لـــه الله مسماء من وحل وهو قوله وهل يأبق الانسان من ملك ربه فيخرج من أرض لــه مسماء من مساء من

والباعث على ذكر هذه القضية هنا واستلالها من بين القضايا الأخرى في محاضرتي هو أنى قرآت في مجلة الوعى الاسلامي ( عدد ذى الحجة ١٣٩٢ في محالا للاستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندى يعود فيه الى الحق ويعتــرف بخطئه وخطا القائلين أن آية الرحمن تعنى قدرة البشر على الصعود الى القمــر وأنها من نبوءات القرآن بتقدم العلم وتعوق العلماء . وهذه هي كلمة الدكتور الفندى بنصها : ــ

( لا يظن كثير من الناس خطأ وقد كنت منهم أن قول الله تمالي في سورة الرحمن الآيات ( ٢٣ ــ ٣٥ ) ( يا معشر الدن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والأرض غانفذوا لا تنفذون إلا يسلطان ، فياي آلاء ريكما تكذبان ، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تُنتصران » من دلائل انطلاق الأنسان آلِّي الفضاء ولكن الحقيقة عندما نفهم معنى أقطار تماما نجد أن المعنى إثمارة وأضحة للتعجيز كما هو ظاهر الآية ( ٣٥ ) أما النفاذ من اقطار الارض فما من شك ان معناه اختراق الكرة الارضية عبر لبها المستعر والخروج من الجهــ القابلة ، وما من شك أن مجرد اختراق القشرة اليابسة الأرض معناه انطسلاق مواد الباطن على هيئة بركان مدمر اما اختراق أقطار السموات فبالمثل معناه عبور الشبموس والنجوم وسائر الوان الغبار الكوني واحزمة الاشبعة الكونية ومجاريها وهي أشيد أحراقاً وفتكا من براكين الأرض ، أما الوصول الى القمر أو المريخ أو الزهرة فليس معناه النفاذ من اقطار السموات بحال من الاحوال وقد فهمنا امتداد الكون واتساع السموات وأن اقطارها تربو وتزيد على عدة آلاف من الملايين والسنين الضوئية ) وهكذا يرجع الدكتور الفندي عن رآيه الأول ، ويؤكد جزاه الله خيرا استحالته ببراهين علمية تفسر قوله تعالى « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » والحبد لله اولا واخيرا •



إننا معشر المسلمين نعيش اليوم في خطر داهم ، فإن الغرب يحسارينا حربا صليبية لا هوادة فيها ، ويعتبر قتالنا جهادا مقدسا بسحب ما غرسه المشرون في سكانه من عداوة لنا منذ نشأتهم ، فهم يعتبروننا سطلها وافتراء الدينة ، ويحسبون تشريعنا تشريعنا همجيا ، ويمكون رسسولنا محمدا سصلي الله عليه واله وسلم سبانه من مسفاكي الدماء ، وحجبي الشهوات ، والكذب على الله تعالى .

كل ذلك أيمجب هؤلاء المشرون نور الاسلام عن البشرية ، ويبنوا متعتمين بامتيازاتهم وسلطانهم ، للمستبح الأن الى ما يتوله احد المتعميين من الفربيين ، وما يذيعه على تومه ، وهو باحث مسمستشرق فرنسي يدعى (كيمون ) فقد فكر في كتابه ، (بانولوجيا الإسلام) :

#### للاستساد محمود مهدى استانبولسي

« أن الديانة المحمدية جدام تفشى بين الناس واخذ يفتك بهم فتكا ذريعا ، بل هو مرض وشلل عام ، وجنون ذهولى يبعث الانسان على الخمول والكسل ، ولا يوقظه منهما إلا ليسلفك الدهاء ويدمن على معاقرة الخمور ، ويجمع بين التبائح ، وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث على الجنسون في رؤوس المسليين ويلجئهم الى الإنيان بمظاهر الصرع المسامة والذهول القتلى وتكرر لفظة ( الله )(ا) الى ما لا نهاية والتمود على عادات تنقلب الى طباع اصيلة ككراهية لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى وترتيب ما يستنبط من افكار القسوة والمجور في اللذات »(۲) .

ويرى هذا المستشرق الخبيث وامثاله كثيرون ، المسلمين وحوشا ضارية ويمتد أن من الواجب إبادة خمسهم والحكم على الباتين بالأشغال الشسساتة وتدمير الكعبة ، ووضع ضريح محمد — صلى الله عليه وآله وسسسلم بني محمد اللوفر (٣) .

يا للهول .. فكيف يهنا لنا حال ، ويهدا لنا بال ؟ وهذا ما يذاع عن الاسلام في ديار الغرب ، ونحن ساهبون لاهون ، ثم لا تلبث أن تنصب علينا حمر وتذائف الغربين انتقاما وتشغيا منا نتيجة هذه الدعايات والافتراءات التي لا نكلف انفسنا الرد عليها بصورة صحيحة وعملية منتجة تصل الى جميع الاسماع والانظار . .

وقد يعمد هؤلاء الغربيون قبل محاربتنا ماديا ، الى شن الحملات الثقافية والمغزو الفكرى بين ابنائنا وبناتنا لتسميم انكارهم عن الاسسلام عن طريق مدارسهم التشيرية والعلمائية وبوساطة البعثات والسينما والكتب والمجلات وغيرها ليكونوا حربا علينا وعلى عتيدتنا من الداخل .

أن الأسلام ... والسلمين ... غي حرب إذا من الخارج والداخل ضد توى هائلة وإذا كنا باتين على شيء من الحياة ، غلان هؤلاء المستعمرين مختلفون غيما بينهم على اقتسام الغنيمة ، ولو انفقوا ... كما كانت الحال عقب الحرب العالمية الأولى ... لعمدوا الى استعمارنا وامتصاص دمائنا ، وبالتالي الى إغنائنا واستئصالنا! وذلك لأن نفوسهم تفلى حقدا على الاسلام والمسلمين بسبب التربية الإجرامية والتوجيهات الهدامة والاشساعات الماكرة التي يتلتونها نمي بيوتهم ومدارسهم ومعابدهم ، وقد رأينا مثالاً من هذا الحقد في كلام (كيمون) وقد جاء في إحدى الاناشيد الإيطالية التي تعلم للطلبة في المدارس:

« إنّى ذاهب يا أمى الى الجهاد لمحو القرآن ، وأذا ما مت ، غلا تحزنى على ، وإن منلت عن سبب عدم حدادك ، فتولى ــ وأنت مرحة ــ لقد استشهد مى سبيل القضاء على الاسلام » .

وقد اعلن قادة مرنسا في مناسسبات كثيرة أن الحرب عي الجزائر بين الصليب والهلال بقصد الانتقام من المسلمين . .

والمستعمرون غالبا يخنون نواياهم الدينية ... احيانا ... تحت استار التصادية وسياسية وغيرها من الحيل ، ولكن غايتهم الحقيقية هي القضاء على الاسلام والمسلمين . .

وقسما بالله لو أن عرب فلسطين كانوا نصارى لما كان لهم هذا المصير وهذه شعوب البلقان النصرانية ، فإن أول ما فعلته حكومات أوروبا لما قويت ، المشارعة الى تحريرها من سلطان الدولة العثمانية المسلمة . .

كل ذلك يفعله الفربيون على الرغم من حسن معالمة المسلمين لهم نمى عهود مجدهم وقوتهم ، نمدوا إليهم يد المعونة وانتذوهم من ظلمــــات الجهل باعتراف علمائهم ومؤرخيهم المنصفين مما لا مجال لسرده هنا .

السبيل الى ذلك التبشير بالاسسلام فى البلدان الفربية لإطلاع الفربيين على عظمة الاسلام وإنسانيته وسماحته وسسمو مبادئه ، ومبلغ حاجتهم اليه وما خسروه بسبب محاربتهم له ، وانه صديق المسيح عليه الصلاة والسلام ، ومؤمن بنبوته ، وقد جاء هذا الدين رحمة للمالين غاستطاع النهوض بالمرب خلال مده تصيرة من الزمن ، غانطلتوا من باديتهم وفتحوا الدنيسا المعروفة وتئذ وملاوها عدلا ورحمة بعد ما ملتت جورا وهمجية . . وهو لا يزال سواللا بيد محمل بين طياته عناصر التوة والمسعدة والمعرفة . .

وينبغى أن يكون هذا التشير على مستوى عال وبارتى وسائل الاعلام ، ونذكر غيما يلى نماذج منها لبيان مزايا الاسلام وحاجة الغرب اليه ، كل ذلك بمختلف اللغات الاحنية :

١ - استئجار بعض الصحف والمجلات الفربية . .

٢ - الاتصال بالعلماء والادباء الغربيين واطلاعهم على الاسلام .

٣ - صنع الأفلام السينمائية وعرضها في الغرب .
 ٤ - المسارح والفرق التمثيلية .

» - تأليف الكتب والنشرات المسطة عن الاسلام.

٦ – إنشاء مجلات إسلامية وخاصة للاطفال .

٧ - التعاون مع الغربين الذين اسلموا لوضع المخططات لنشر الاسلام .
 ٨ - تقوية الإذاعات العربية لإيصال صوت الاسلام الى اسماع جميع الغربيين باساليب حديثة مشبوتة .

ويحسن الى جانب ما سبق ؛ إعلام الغربيين بما جاء فى كتبهم الدينية من تحريف وتناتض ومعوقات عن التقدم والرقى .

كما يحسن أيضا إعلام هؤلاء الغربيين عما جاء في هذه الكتب من توحيد

الإله ونبوة المسيح ، وبعثة محمد عليهما الصلاة والسلام . .

وينبغى أن تشير بمناسبة الكلام عن التبشير الى أن الظروف الحساضرة كلها مواتية له ، غان الغرب اليوم يعيش غى قلق مخيف وغراغ سحيق بسبب إغلاس وعجز الديانة المسيحية ومثلها جييع النظم والقيم التي وضعها الغربيون لأنفسهم . . فكانت سبب اضطرابهم . . ووقوعهم غريسة للمادة التي كرسوا حياتهم لها ، فكان مثلهم مثل عبدة الاصنام الذين صنعوا معبودهم ، فما لبث ان الملهم واعمى ابصارهم . .

هذا مثل الحياة المادية التي يعيشها الغربيون ، مُغدوا اسرى لها ، وأغنوا أعمارهم من أجل الحصول عليها دون أن تحقق لهم الاستقرار والسسمادة والطمأنينة بل كانت سبب حروب طاحنة بينهم .

 واليوم شعروا بالفراغ نتيجة البعد عن المتيم الروحية ، ونادى كبار علمائهم ومفكريهم بترب انهيار حضارتهم بسبب ذلك ، وسموا هذا العصر معصر القلق على الرغم من توفر جميع الوسائل المادية . .

غفى هذه الأزمة الروحية إذا تقدم المسلمون بالاسلام الصحيح من منبعيه الفياضين : الكتاب والسنة ؛ لا من الاختلاغات المذهبية المصطربة ؛ وبالاساليب الحديثة النفسائية ( السيكولوجية ) واثبتوا للغربيين استعدادهم هذا الدين وقدرته على حل جميع مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما اعترف بذلك كثير من علمائهم المنصفين .

آجل إذا تقدم المسلمون بالاسلام الى الغربيين بالصورة السابقة ، غانهم لا شمك مسيقبلون عليه إقبال الطمسان على الماء العذب ، وسيدخلون فيه أغواجا . .

وبذلك نكون قد انقذناهم من خطر داهم ينتظرهم من جراء مقدان المثل الميا وإستعدادهم الجهنمي الذي يهدد البشرية كلها بالفناء .

كما نكون قد انقذنا انفسنا وأبناءنا الذين يسمسيرون وراءهم ويدورون بفلكهم . .

. وكذلك نكون قد أنقذنا الحضارة من شر محدق ، ووجهنا هؤلاء الغربيين العباقرة وجهة صالحة نحو الحق والخير والسسلام ، وفتحنا للبشرية صفحة جديدة تحتق لها السعادة والرقى الصحيح . .

لقد بشر الله سبحانه في القرآن العظيم بهذا اللقاء ، وبإسلام العسالم الجمع في قوله :

« سنريهم آياتنا في الآغاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » .

### وتوله: « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون » •

كما بشر رسول الله حصلي الله عليه وآله وسلم حبفذا المستقبل العظيم للإسلام بقوله : « ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت حدر ولا وبر إلا ادخله الله هذا الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز الله به الاسلام ، وذلا يذل به الكفر » رواه أحمد والطبراني والحافظ المقدسي وقال : حديث حسن صحيح ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

وقد أعلن كثير من منصفى علماء الفرب وغلاسسفته عن قرب اليوم الذي يدخل فيه الغربيون الاسلام ، فقال الفيلسوف الإنكليزي ( برنارد شو ) :

" إن محمداً يجب أن يدعى منقذ الانسانية '، ولو آن رجلاً مثله تولى تيادة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة اللذين هو في اشد الحاجة اليهما ، وإن الاسلام هو الدين الوحيد الذي يلوح لى اللذين هو في النقلة المهضم لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذابا ووقبولا لكل جيل من الناس '، وقد تنبأت أنه سيكون مبتولا لدى أوروبا غدا ، وقد بدا يكون متبولا لديها اليوم ، . وفي الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قومي ، ومن أهل أوروبا دخلوا دين محمد ، حتى لنتبكن أن نقول سان تحول المرب في المناسلم تدبدا " (٤) .

هذا ، وإذا سلمنا جدلا أن الغرب في الوقت الحساهر لا يدخل في الاسلام فإننا نكون في هذا التبشير قد قمنا بواجبنا الديني ، واطلعنا الغربيين علي ديننا وعرفناهم بعبادئه ، وهم لله ولا شك لله سيقلعون عن محاربته وعن

تتالنا . .

\_\_\_\_

ومن الغريب ــ والغريب جدا ــ أن يهمل المسلمون التبشير بدينهم وقد خص الله سبحانه في القرآن سهما معينا ومستقلا من أموال الزكاة التبشير ، وهو سهم ( المؤلفة قلوبهم ) ولو استخدمه المسلمون بوعى لانتشر الاسسلام في كل مكان . .

وقد فهم الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - من هذا السهم قسما معينا من الناس ، غلما توى الاسلام إمتنع عن إعطائه لهم ، وهو اوسع من ذلك قال الإمام ابن كثير في تفسيره :

«ولما المؤلفة علوم مناسباً ، منهم من يعطى ليسلم كما اعطى النبي «ولما المؤلفة علوم مناسباً ، منهم من يعطى ليسلم كما اعطى النبي مشركا قال : غلم يزل يعطيني حتى صار احب الناس إلى بعد ان كان أبغض الناس إلى . كما قال الإمام احمد : حدثنا زكريا بن عدى ، حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صنوان بن أمية قال و وذكر عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صنوان بن أمية قال و وذكر الحديث السابق رواه مسلم والترمذى من حديث سعيد بن يونس عن الزهرى ، ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما اعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطاقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال : « إنى لأعطى الرجل وغيره احب إلى منه ، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم » . وفي الصحيدين عن لبي سعيد أن عليا بعث الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهبية في إنه بن عليا بعن الربعة فقر : الاقرع بن حابس ، وعينة بن بدر ، وملته بن علانة وريد الخير وقال : « اتالفهم » .

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه ، ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة السلمين الضرر من أطراف البلاد ، ومحل تفصيل ذلك في كتب الفروع والله أعلم .

وهل تعطى المؤلفة على الأسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟

غيه خلاف ، غزوى عن عمر وعامر والشعبى وجماعة أنهم لا يعطون بعده ، لأن الله قد أعز الاسلام وأهله ومكن لهم غي البلاد ، وأذل لهم رقاب العبلد .

وقال آخرون : بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد اعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر يحتاج اليه فيصرف اليهم . » أ. ه.

وجاء في تفسير الإمام ابن الجوزي توله تمالى : « والمؤلفة تلوبهم » وهم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الاسلام بما يعطيهم ، وكانوا ذوى شرف ، وهم صنفان : مسلمون وكانون ، غاما المسلمون ، فصنفان ، صنف كانت نياتهم كهيية بن الحصن ، والاقترع ، وصنف كانت نياتهم حسنة ، فاعطوا تألفا لعشائرهم من المسكركين ، مثل عدى بن حاتم ، وإما المشركون ، فصنفان ، صنف يقصدون المشلين بالاذى ، فتألفهم دفعا لاذاهم مثل عامر بن الطفيل ، وصنف كان لهم ميل الى الاسلام ، تألفهم بالمعلية ليؤمنوا ، كصفوان بن أميه ، وقد ذكرت عدد ميل الى الاسلام ، تألفهم بالمعلية ليؤمنوا ، كصفوان بن أميه ، وقد ذكرت عدد المؤلفة تلوبهم في كتاب ( المتقيح ) وحكمهم باق عند احمد في رواية ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : حكمهم منسوخ .

قال الزهرى : لا أعلم شيئا من نسيخ حكم المؤلفة قلوبهم ) . 1. ه.

---- **6** 

لنفكر من جديد في مسهم المؤلفة قلوبهم ، ولنصرفه كما خطط له الاسلام ما راينا خلاصته سابقا ، فإنه كغيل بإخداث انقلاب عظيم في صفوف الغربيين ودخولهم في دين الله أفواجا ، أو نجاتنا من شرهم على أقل تقدير ، والخفاظ على البقية الباقية من ثروة المسلمين من الضياع وابتلاع المستعمرين لها نتيجة إهمالنا المنشير بديننا .

وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرص الترآن العظيم على التسير ، فلم تصرفه بشكلاته في الدينة المنورة بعد هجرته اليها ، وما لاقاه من مؤامرات المسركين من الخارج ، ومؤامرات اليهود والمنافقين من الداخل عن هذا التبشير ، نبعث الكتب والرسل الى الملوك والأمراء والاقيال يبلغهم دعوة الاسلام ويحثهم على الدخول فيه مع اقوامهم الذين يحملهم تبعنهم ،

وقد كان هذا الرسول العظيم يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة مى موسم الحج ويشرح لها مبادىء الاسلام بمختلف الوسائل متحملا في سسبيل ذلك أنواع الاضطهاد والعنت ، حتى دخل الكثيرون في الاسلام .

وقد رايت من الطراقة \_ وتحن بعرض الدعوة للاسلام \_ ان اتحدث عن الكتب التي ارسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجا رافقها من الحدث وتطورات ، لعلها تثير فينا الحماسة وتبعثنا على التضحية فنسارع الى تبليغ دين الله تعالى الى الأمم جمعاء حتى نكون شهداء حتل عليهم يوم المتناحة باننا بلغناهم وإلا كانوا معذورين بعدم إسلامهم ، وكنا مسؤولين عن تقصيرنا ، وعها نلاتي منهم من إعداء . .

واول ما غمله هذا الرسول أن هيا رسله واعدهم لحمل هذه الكتب وقطع المساغات الشاسعة لتسليمها الى أصبحابها وتحمل كل ما يتصور أن يصيبهم سسعها من أضطهاد وقتل . .

خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اصحابه فقال : « أيها الناس ، إن الله قد بعثنى رحمة للناس كاعة غلا تختلفوا على كما

احتلف الحواريون على عيسى بن مريم " ٠٠٠ قال اصحابه: وكيف أختلف الحواريون يا رسول الله .. ؟

قال : « دعاهم الى الذي دعوتكم إليه ، فأما من بعثه مبعثا قريبا ، فرضى

وسلم ، واما من مبعثه مبعثا بعيدا ، فكره وجهه وتثاقل » . ثم ذكر لهم انه مرسل الى هرتل وكسرى والمتوتس والحارث الفساني لك الحيرة والحارث الحميري ملك اليمن ، والى نجاشي الحبشية يدعوهم الى الإسلام . .

فاجابه اصحابه الى ما اراد ، غصنع له خاتما من غضة نقش عليه « محمد

رسول الله » وأرسل الكتب مع رسله ... ترى كيف كان مصير هذه الكتب وبماذا أجيب عنها . . ؟

روى الطبرى من الجزء الثالث من تاريخه أنه لما وصل كتاب رسول الله الى هرقل ملك الروم ، وهو بالثسام يريد العودة الى التسطنطينه ، جمع الروم وقال لهم ما ملخصه :

يا معشر الروم ، انى عارض عليكم امورا فانظروا فيما قد اردتها ، قالوا : وما هي ؟ . قال : تعلمون - والله - أن هذا الرجل لنبي مرسل ، إنا نجده في كتابنا ؛ نعرفه بصفته التي وصف لنا ؛ فهلم غلنتبعه ؛ فتسلَّم لَنا دنياناً وآخرتنا .؟ مقالوا : نحن نكون تحت يدى العرب ، ونحن اعظم الناس ملكا واكثرهم حالا والمضلهم بلدا . . غلما أبوا عليه ، قال : إما والله لترون أنكم قد ظفرتم أذا امتنعتم منه مي مدينتكم . . ثم جلس على بعل له ، مانطلق حتى اذا أشرف على الدرب استقبل ارض الشمام ثم قال : السلام عليك أرض سورية تسليم الوداع ، ثم ركض حتى دخل القسطنطينه ٠٠٠

أما كسرى غارس فإنه ثارت ثائرته ، واثستد غضبه عندما تسلم كتاب الرسول ، وبعث الى عامله على اليمن - باذان - يأمره بأن ينهض لتأديب هذا الرجل وجاء في إنذاره « ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك ملیاتیانی به » ۰۰

وارسل باذان رجلين من تبله الى الرسول ، غلما وصلا إليه أخبراه أن كسرى يطلب مقابلته ، مصرمهما الرسول على أن يلتقى بهما مي الغد ٠٠

وحان موعد الرجلين ، فذهبا لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، غاخبرهما بمصرع كسرى بيد إينه شيرويه ، كما أخبره الوحى ، غدهشا من هذا الخبر . وقال لهم رسول الله : « اخبرا ملككم ذلك عنى ، وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى . . وقولا له انك إن استسلمت أعطيتك ما تحت يديك ، وملكتك على قومك من الأبناء » .

ولما وصل الخبر الى باذان وتحقق بعد ذلك من قتل كسرى قال : « إن هذا الرجل لرسول » . . فأسلم واسلم من كان معه من الفرس ببلاد اليمن . واما المقوقس عظيم القبط في مصر ، فقد استقبل حامل كتاب الرسول

بما يجب من إكرام وبعث معه بهدية : جاريتين وغيرهما ، اما الجاريتان عمارية التي إختارها النبي لنفسه مولدت له إبراهيم من بعد ، وسيرين التي أهداها الى شاعره حسان بن ثابت .

وأما ملك الحبشة النجاشي ، فقد ذكر المؤرخون أنه لما تسلم كتاب رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه على عينيه ، ونزل عن سريره وجلس على الارض ، وقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وحفظ الكتاب عنده ، ثم بعث بكتاب إلى رسول الله جاء فيه :

# بسم الله الرحمن الرحيم

الى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من النجاشى اصحبة ، سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمته وبركاته الذى لا إله إلا هو ، والذى هدانى الإسلام ، أما بعد ، فقد بلغنى كتابك يا رسول الله غيا ذكرت من أمر عيسى عليه السلام ، فورب السماء والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرت ، وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقر بنا ابن عمك وأصحابك ، وأشهد أنك رسول الله صادقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده الله رب العالمين . .

وقد سر النبى كثيرا لإسلام النجاشي ، ولما بلغه موته صلى عليه صلاة الفائب لعلمه أنه لم يصل عليه أحد في الحبشة . .

اكتفى بهذا القدر من سرد مبلغ اهتمام الاسلام بالتشمير ، وقد جعله فرضا عينيا على العلماء فقال سبحانه : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير .... اى الى الاسلام ... ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون » آل عمران ١٠٥

ال عجران ومن المختلم استصرخ ضهائر المسؤولين واصحاب المتروات عن العالم العربى وعنى الختلم استصرخ ضهائر المسؤولين واصحاب المغرب ما يستحته من اهتام ، وهو اولى من التبشير به عنى المريقيا وغيرها حيث يلتى هناك متاومة عنيفة من جيوش المشرين النصارى بوسائلهم المختلفة التوية . ولا يوجد كل ذلك عنى العرب نفسه ، وهو مصدر الجريمة .

آليس مما يبعث على آلاسى والحسرة ان نرى دول الغرب التوية تتعاون على حشد كثير من إمكانياتها وثرواتها للتشير بالنصرانية في العالم مما أخضع لها كثيرا من الشعوب والجماعات والأفراد بينما نحن ساهمون لاهون عن هذا التشير ، مما جعلنا نحصد جزاء تغريطنا : إستعمارا واضطهادا وجلاء وإعتداء وغيرها من الشرور لا نزال نعاني ويلاتها الى يومنا هذا . . ؟!

« إن غي ذلك لذكري لن كان له قلب أو القي السمع وهو شميد » ٠٠

<sup>(</sup>۱) أنظر كيف تسىء البدع والاوهام الى سبعة الاسلام ، فأن الذكر بلفظ (( الله » الله » الله » لم يرد في الكتاب أو السنة ، وخاصة أذا كان مصحوبا بالرقص كما يحدث ذلك فيسا يسلمونه بطامت الذكر ، مما جعل هذا المستشرق يظن أن ذلك من الاسلام وراح يسميه بمظاهر الصرع والذهول المقلى .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الامام محمد عبده ٢/٩.٩ .

<sup>(</sup>٣) الاتجاهات الوطنية في الادب الماصر ١/٢٧٧ .

 <sup>(3)</sup> من رسسالة مساها «نداء العمسال» نشرت في مجلة نور الاسسلام التي كان يصدرها المامم الأزهر.



# للشيخ محمد الغزالي

ربما شك بعض الناس مى حقيقة الدين الذى يعتنقه ، أو مى جدواه عليه . . ا

غان ساور هذا الخاطر احدا من خلق الله ، غان العربي آخر امريء يعرض له هذا الظن ، بل يترب من المستحيل أن يساوره . . !!

ذلك أن فضل الأسلام على العرب كفضل الضياء والماء على الزرع .. لا اتول : اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، بل اتول : أوجدهم من عدم ، وجعل لاسمهم حقيقة ، وإقام

بهم دولة وانشا حضارة ..! قد تكون بعض العقائد عقاتير مخدرة للنشاط الشرى ..!

لكن الاسلام لما جاء العرب شحد همهم ، وأنار مقسولهم ، ووحد صفهم ، وطار بهم الى آفاق مادية وادبية لم يحلم بها آباؤهم ، ولا تخيلها أصدقاؤهم أو أعداؤهم ، و!!

ومضى العرب في طريق المجد الذي

شقه الاسلام لهم ، معرفهم العالم وكان من قبل يجهلهم ، وأفاءوا على ماضيه القريب ما لاينكره إلا متعصب كنود . . !

وارتبطت مكانة العرب الذاتية والعالمية بهذا الدين ، غهم ينتهترون إذا تخوا عنه ، ويستباح حماهم ! وهم يرتقون وينتدمون إذا تشبيوا به، وتحترم حقوقهم . . !

على عكس ما عرف هي امم اخرى لم تستطع التحليق إلا بعد ما تخففت من مواريهها الدينية ، كلا ، او جزءا . !!

وقد استطاع مسلمو الجزائر في هذا العصر أن يستخلصوا حريتهم من برأن عاتية ، وأن يدفعوا أمن هذا الخلاص مليونا ونصفا من الشهداء!! وما ينبغي تقريره في هذا المجال أن الاسلام وحده كان وقود هذا الكتاح القساسي ، الاسسلام لا التولية . .!

المنها ظفر الجزائريون باستقلالهم بدءو ايستميدون عروبتهم التي نقدوها خلال ترن وربع ، وضعت بشروعات لجمل الإفراد والجماعات ينطتون بالعربية ويتفاهمون بهسا ، بعد ما كادت هذه اللغة تبد لهم زحف الفرنسية وسيادتها في الشـــوارع والدواوين ، . !!

إن الاسلام بالنسبة الى العروبة ولى نعبتها وصـــانع حياتها ، وقد اعترف مسيو ( جارودى ) ــ وهو شيوعىفرنسى عاش ردحا من الزمن فى جبهة التحــسرير الجزائرية ــ

وينمسح الابة كلها بالطساعة والإمسالاح ويتعدد عدوها بالطرد والإمسالاح ويتعدد عدوها بالطرد الاستسلام ، وسيكون المستقبل لها إن هي أيت حبلها موصولا بربها : (يا أيها المنين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الله تبطلوا مماتوا وهم كفار غان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار غان يفغر الله لهم ، غلا تهنوا وتدعوا الى يفغر الله لهم ، غلا تهنوا وتدعوا الى ينغر العملم وان

قرين الإيمان ·

# الأرث لام ولي نعت منا وصك نع حضك رست المي بقى اللي الحق مجمل لعرّب رسكالذ الأسيالم

اعترف بأن الدين وحده هو الذي أوقد شرر هذا الكفاح العزيز الغالى ، وأن الاسلام يستحيل أن يوصف بأنه مخدر للشعوب . . !!

والاسسلام لا بجعل من العرب شعبا مختارا يفضل غيره لمسلالة معينة أو دم خاص ، كلا كلا ، إن الله أختار لمعاده تعاليم راشسدة وشرائع عادلة ، ثم وكل الى العرب أن يحملوا هذه التعاليم والشرائع ، ليعملوا بها وليعلموها من شاء . . والله يأبى كل نعرة عنصرية أو

استملاء قومى . . النظاق الأمة انها مبادىء محددة ، تنطلق الأمة منها ، فتكون بمين الله ، او تند عنها ميدعها الله لنفسها . . !!.

قيدعها الله لنفسها . . . . بالوفاء لهذه المبادىء تصعد ، غإن غرطت هوت . .

واذلك يتسول الله للمنهزمين في احد: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » فالعمو

والتدبر غى هذه الآيات التسسلات يعطى غكرة بيئة أن تفضيل الآمة هو تفضيل سلوك ، ومنهج ، لا تفضل دم أو لون .

وان الإيمان الشريف والاستقامة الواضحة أساس العزة المتسودة . . وأنه مهما لاتي المسلمون من صعاب وهزائم هلا بجوز أن يقبلوا مسلما مخزية ، ولا أن يعطوا الدنية من النسم .

ولهم أن يركنوا إلى الله ، وأن يذل جانبهم ، ما آمنوا به وعملوا له . . واليتظة العزيزة التي صـــنعها الاسلام وهو بيني الأمة يسكن أن نتابعها في مرحلتين :

الاولى: في العهد المكى ، يوم كان المسلمون قلة تتوقع الضسيم ويتجرا عليهسا الاتوياء القد أمر المسلمون إيان هذه الحن أن يشتوا ويشمخوا بحقهم ، ويتنكروا لسكل هوان ينزل بهم ، ويطلبوا ثارهم ممن -اعتدى عليهم ، فإن عفوا فعن قدرة ملحوظة لا عن ادعاء مرغوض ٠٠ !! انظر كيف وصفت سورة الشورى المسكية طلاب الآخرة الذين يؤثرون ما عند الله على هذه الدنيا ، إنهم « الذين اسستجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم وممسأ رزةناهم ينفقونُ • والذين إذا أصابهم البغىهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاحره على الله إنه لا يحب الظالمين » •

فطلاب الآخرة سركها وصسفتهم السورة المكية - ليسموا الذين يميشون مى الدنيا أذنابا مستباحين، أو ضعاعًا معموصين أو كما يقدول الشاعر يصف قوما تافهين . .

ويقضى الأمر حين تغيب تيسم ولا يسسستامرون وهم شهود!! لا ، لا ، إن هؤلاء المؤمنين بالدار الآخرة يفرضون أنفسسهم على هذه الحيااة الدنيا ، ويكرهون العدو والصديق على أن يحسب حسسابهم ويزن رضاهم وسخطهم ، ويعلم أن نتائج المدوان عليهم اذى محذور وشر

مستطير . . !! لأنهم إذا بغى عليهم ينتصرون ، ويلطمون السيئة بمثلها . . !

وليس هذا بالنسبة الى الحق الادبى للجماعة كلها ، بل هو كذلك بالنسسبة الى حق الفرد مى ماله الخاص .

فقد سئل النبي صلى الله عليسه وسلم : ارايت إن جاء رجل يريد اهذ

> قال: لا تعطه مالك . . ! قال : أرأيت إن قاتلني . . ؟

قال: قاتله ..!

قال: أرايت إن قتلته . . ؟ قال : هو مي النار ..!

تمال : أرأيت إن تتلنى . . ؟ قال : مَأْنَت شهيد . . !

هل هذه الوصايا هي التي تخدر الأغراد والجماعات ٠٠ لا تسيحانك هذا بهتان عظیم .

ماذا تحسساوزنا العهد الكي الي

العهد المدنى نجد توجيها ينبع من هذه الروح الأبية الشامَّخة .

إنّ الهوان جريمة ، وقضاء الحياة في ضعف واسمستكانة مرشح اول للسقوط مي الدار الآخرة ٠٠

ومن هنا أثبت القرآن الكريم هذا الحوار بين ملائكة الموت وبين الذين عاشموا في الدنيا سسسقط متاع ، وأحلاس ذل . . !

« إن الذين توغاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا : كنَّا مستضعفين في الارض ، قالوا : الم تكن أرض آلله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » •

والهجرة المفروضيسة هنا ، هي المتحول من مكان يهدر فيه الإيمان وتضيع معالمه الى مكان يأمن غيه المرء على دينه .

ولكن حيث استقرت دار الاسلام، فلا تحول ، وإنما يبقى المسلمون حيث كانوا ليدامعوا عن ترابهم ذرة ذرة ، ولا يسلموا مي ارض التوحيد لعسدو الله وعدوهم ...

والآية تحرم تبول الدنية والف الاستضعاف ، وتوجب المقاومة الي آخر رمق . . وسما يؤكد هذا المعنى ان القرآن احصى الطـــوائف التي تنعذر في هذا التمرد المطلوب على قوى الشر .

ومع استثنائها مإن مصيرها ذكر معلقا على رجاء المففرة والعفو لاعلى توكيد ذلك .. !!

﴿ إِلَّا الْمُستَضَعَفِينَ مِنَ الرَّجَالُ والنسأء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا ، فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم )) •

والتمبير بمسى هنا مثير للقلق ،

وهى إثارة مقصودة حتى لا يقعد عن مكافحة المعتدين من يقدر على الحاق أى اذى بهم مهما تل . إن المؤمن لن يسكون أبدا ثالث

الصنَّفين اللَّذين عناهما الشاعر في قوله:

ولا يقيم على هــــه يراد به !
إلا الاذلان، عير الحى ، والوند . .
هذا على الخسف مربوط برمته
وذا يتســق غلا يرثى له احد !!
المسلم لا يقبل الحيــاة على اية
صورة وبأى ثهن ، إما أن تكون كما
يبغى ، وإما رغضها وله عند ربه خير
منها وأشرف . . !!

ومن صيحات الكرامة والإباء قول رسول الله صلم الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله غهو شهيد ، ومن قتل دون دينه غهو شهيد ، ومن قتل دون دينه غهو شهيد ، ومن قتل المه غهو شهيد » !! ( المه غهو شهيد » !! ( المه غهو شهيد » !!

وفى حديث آخر « بن قتل دون مظلمته فهو شمهيد !! » . هل رابت اسميستفهاضا للهمم ›

واستنفارا للنضال ؛ واستثارة للدود عن الدماء والأموال والأعراض ؛ احر أيكن في منطق المعلل والإنصاف أن يوصــف هذا الدين بأنه مخدر للشموب .. ؟ الا شاهت الوجوه !! وربما اتصل بهذه التهمة المتهافتة تحســور المعض أن الدين رباط مع ونتساءل نحن : ما هذا التطور ؟ إن الإلحاد ليس تطورا ! بل هو ترديد لكفر المســفار من جهلة المترون

من الوف السنين وتفت قبيلة عاد من رسولها موقفا كانبا لخصت فيه كل ما يقال في هذا العمر على السنة الشطار من دعاة الإلحاد : (( ايمسد ديم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ، هيهات

هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين )) .

إن التحلل من قيود الدين وغضائله ليس تجديدا ولا ابتكارا ، بل هو خنوع للغرائز الدنيا التي انامت الله الله الخماء والخباء من عشرات القرون ، وجعلتهم يحيسون وغق شهواتهم وحدها ! غاى ارتقاء غي ذلك المسلك الرخيص . و ؟؟

يا شباب العرب اقدروا التراث النفيس الذي شرف الله به امتكم ، واقام عليه تاريخكم ..

إن الدين الذي تنتمون اليه رفع مناركم قديما ، وهو وحده القدير على استقادكم من ورطات هذه الآيام !! لا تنخد حدوا بعن يزهدكم في رسالتكم ، فهو يرسم لكم طريق الوت . . !!

ان امما آخری لانت بعتسائد اردا جوهرا واسسوا منهجا ، واسستطاعت ان تفالبحم وان تفال منكم ، غعودوا سراعا الى دينكم و وثقو اله وحده المعاصم من الحرق . كم يحزننى ان ارى شبابا عربى النسب اعجمى الفسكر واللعلة والضمير . . !!

لا يستند الى عقيدة ، ولا يعتز بتاريخ ، ولا يستظل براية ، ولا يسيط الى غلق الم يات الميل الى غلق الميل الميل المباعد . . ولو صدقوه لقالوا : الجيل الضائع الهابط . .

انظر إليه ملياً ، ثم أهمس في حسرة : إنك بهذا الشرود والفراغ تصنع الهزيمة تلو الهزيبة ، وتجر الكارثة بعد الكارثة . . !

بتى تعود الى كتاب ربك ، وسنة

متی تعود الی کتاب ربك ، وسنهٔ نبیك . . ؟؟

سيبقى الليل حتى نقع هذه العودة المرتقبة ، ويحمل العرب مرة آخرى رسالة الإسلام .



ان اخطر ما تواجههه الجتيمات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي باسلحته المتوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجسلات وغير ذلك من الاسلحة الاخرى ، ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه التديمة لما أدركه من غشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشمعوب واستعانتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها ، حيث أن الاخذ بالقوة ومن طريق المنف والارهاب مها تأباه الطباع وتنفر منه النعوس لا سبعا في الاوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعى بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظلمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض لاستعمار عن طريق التوة وتطالب بحق تقرير المستهار مواردهم وتسيير دفة الحكم في أوطانهم حسب مبولهم ورغباتهم وطريقتهم في الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب حسن

معتدات ومذاهب واساليب مختلفة للحكم مما اضطر معه الى المضروج عسن هذه الاقطار بعد تتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية .

ولكنه قبل أن يخرج من هذه الاقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كثيرا من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لابعاد هذه المخططات وحدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التي يبغني أن تتخذ للوصول الى الفاية التي يريد واهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين مبالفسسة في الدهاء والكر والتلبس ركز فيها على خدمة اهدافه ونشر ثقافته وترسيخ اعلب بعا حققه في مجال الصناعات المتلفة والكاسب المادية في نفسوس اغلب الناس حتى أذا ما تشربت بها تلوبهم واعجبوا بمظاهر بريقها ولعانهسا أغلب الناس حتى أذا ما تشربت بها تلوبهم واعجبوا بمظاهر بريقها ولعانهسا في صفوف الطلاب والمتعلين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب اختارت على صفوف الطلى عليم سحر هذه الحضارة لاكمال تعليهم في الخسارج جماعة منهم مهن انطلى عليم سحر هذه الحضارة لاكمال تعليهم في الخسارج غي الجامعات الوربية والأمريكة وغيرها حيث يواجهسون هناك بسلسلة طويلة من الشبهات على ايدى المستشرتين والمحدين بشكل منظم وخطط مدوسة واساليب ملتوية في غاية المكر والدهاء — وحيث يواجهون العيساة الغريبة بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكيك ومجون وإياحية .

وهذه الاسلحة وما يصاحبها من اغراء وتشجيع وعدم وازع من دين او سلطة تل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها إلا من عصم الله وهم القليل وهو القليل حودهو إلا المن بعد اكمال دراستهم وعودتهم الى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة على الدولة خير من يطمئن اليهم المستعمر بعد رحيله ويضع الامانة الخسيسة في الدولة خير من يلمئن دتة ، بل بوسائل واسائيب اشد عنها وتسوة من تلك التسي سلكما المستعمر كما وتع ذلك فعلا في كثير من البلاد التي ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثبتة به .

اما الطريق الى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساونسه واضراره فيتلخص فيها أقدمت عليه حكومتنا السنية بعد ادراك كامل للمصلحة العامسة وتقدير للمسئولية من انشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافسة اختصاصاتها للحد من الإبتماث الى الخارج وتدريس العلوم بكلة أنواءهسا في المملكة حرصا على سلامة عقيدة هؤلاء الشباب وصيانة اخلاتهم وخوفا على مستقبلهم سد وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم على ضوء من تعاليم الشريعسة الاسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الامة المسلمة وضيقت من تطلساق الإبتماث الى الخارج وحصرته في علوم معينة لا يتوفر فسى السوقت الحاضر تدريسها في الداخل .

وإنا انشكر لحكومتنا السنية هذا الصنيع وحرصها الشديد على مستقبل الامة والوطن وعلى ما حقته وانجزته من المساريع الناعة والكاسب الضخمة ونسال الله لها مزيدا من التوفيق للاعبال الصالحة والخدمات الناغعة المسلمين ولى هذا المتام مع ما ذكرنا يحتاج الى مزيد من العناية في احسسلاح المناهج وصبغها بالصبغة الاسلامية على وجه اكمل والاستكثار من المؤسسات العلمية التي يستغنى بها أبناء البلاد عن السفر الى الخارج سواكتيار المدرسات والمديرة والمتلارة والمقاهدة والمقيدة

الطبية والسيرة الحسنة والغيرة الاسلامية والقوة والامانة لأن من كان بهذه الطبية والسيرة الحسنال المعلومات المردورجي خيره وبدل وسمعه في كل ما من شانه ايمسال المعلومات الى الطلبة والطالبات مسليعة نفية ،

اما اذا انتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب الى الخارج لعسدم وجود بعض المعاهد الغنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع واشباهه فأرى ان يكون لذلك لجنة علية امينة لافتيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المنشبع بالنتافة والروح الاسلامية واختيار مشرف على هذه البعثة ممروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة ويقوم بالدعوة الى الله هناك ، وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة ويتقد أحوالها وتصرفات أفرادها ويتسوم بارشادهم وتوجيههم واجابتهم عها قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك .

وينبغى أن تعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جبيع المساكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون اليها ويبين لهم موقف الشريعة الاسلامية منها والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق وتعدد الزوجات بصفة عامة وتعدد الزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة خاصة وحكم الطللق وحكمة الجهاد ابتداء ودناعا وغير ذلك من الامور التي يوردها أعداء الله على السلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه .

الما عن مجابهة الغزو المنبئ في الاذاعات والكتب والصحف والمجلات والآلام التي أبطيت بها المجتمعات الاسلامية في هذا العصر واحذت تشغل أكثر الوحات المراة المسلم والراة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الاحيان من السم الزعاف والدعاية المضللة والادب الرخيص والصور العارية والدعوة السي المنسنة بايجاد هيئة من أهل العلم والبصيرة والغيرة على الاسلام والثنافة السنية بايجاد هيئة من أهل العلم والبصيرة والغيرة على الاسلام والثنافة والدعوة الى الاسلام والذاعة المنسنية بايجاد هيئة من أهل العلم والرد على الغزو النقسات المنافع وتنسر كي الاسلام والرد على الغزو النقسات المنافع وثبين زيئه حيث أن الاعداء قد جندوا كافة أمكاناتهم وقدراتهم وأوجدو المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين غلا بد من تفنيد هذه الشبهات وعرض الاسلام عتيدة وتشريعا واحكاما واخلاقا عرضا شيئا صاغيا جدابا هي احسن غهو الدين الكامل الجامع لكل خير الكمل بسعادة البشر وتحقيق الرقي المصالح والتقدم السليم والامن والطمانينة والدياة الكريمة والنوز في الدنيا

وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب ، وعدم غهم الاكثرين لحقيقة وما ذلك ألا لاعراضهم عنه وعدم تقههم غيه وتتصير أكثر المكثر عربياه وابراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر خسى العموة الله ، وتحمل الاذى فى ذلك بالاساليب والطرق المتبعة فى هذا المصر وبن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الغرقة والاختلاف وجهل الاكثر لاحكام الاسلام والتباس الامور عليهم .

ومعلوم أنه أن يصلح آخر هذه الأمة الاما أصلح أولها والسدى صلح به

اولها هو اتباع كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه انفئل الصلاة والتسليم كما قال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مُتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تنتون ) وقال سبحانه (وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) وقد وعدهم الله سبحانه على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة كما قال سبحانه وهو اصدق القائلين (وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) وقال سبحانه ( وأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شميئًا أن الله بما يعملون محيط) وقال عز وجل (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملواً الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شميئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) وقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) والآيات مي هذا المعنى كثيرة ، ولما حقق سلفناً الصالح هذه الآيات الكريمات قولا وعملا وعقيدة نصرهم الله على اعدائهم ومكن لهم مَى الأرض ونشر بهم العدل ورحم بهم العباد وجعلهم قادة الأمة وائمة الهدى ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سبحانه « أن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم » .

نسال الله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعوبا الى دينهم ردا حميدا وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به وأن يجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والضبر عليه أنه سميع تريب وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه باحسان .





# اللواء الركن/محمود شيت خطاب

لا بد للمتكلم في الدين أن يؤمن إيهانا عبيقا بالدين ويؤمن أنه يدافع عنه دناعا عن تضية عادلة ويدعو اليه إنقاذا للناس من شرور الدنيا الى خيراتها وضائلها ، ومن عذاب الآخرة ونار جهنم الى جنسة عرضها السموات والارض . .

ولا بد للمتكلم غى الدين ؛ أن يعمل به ويجعله منهجا له غى الحياة لا يحد عنه قيد أنهلة ، وأن تطابق أقواله أعماله ؛ بل تزيد أعماله على أقواله ليكون قدوة حسنة لمريديه وسامعه ، واعتقد أن هذين الشرطين هما أهم الشروط التي يجب أن تكون غى المتكلم بالدين — الإيمان العميق بالدين أو (الثية ) والممل بتعاليه ؛ والتبسك باهدامه والدعوة اليه والدغاع عنه ، هذان الشرطان الرئيسيان هما — النية والعمل ،

ويقتضى أن يكون المتكلم في الدين عالما في الدين ، متتنا لفروهــه

واصوله حتى يغيد كلامه ، ويقبل الناس على سماعه .

والذى تكون بضاعته فى العلوم ألدينية تليلة ، تكون فائدته للمسامعين قليلة أيضا ، وقد كان السلف الصالح لا يتكلمون فى الدين الا أذا بلغوا شاوا بعيدا فى العلوم الدينية وسمح لهم أساتذتهم بالكلام أو الفتيا .

ومع عبق الملوم التي يستوعبها احدهم ، غانه كان يتورع عن الكسلام في الدين الا اذا كان متاكسدا من صحة معلوماته ودقتها ، وكان لا يتسرع غي الاجابة على سؤال ديني ما لم يفتش عنه غي مظانسه من المسادر ، ويسال

عنه أهل الذكسر ..

ومن المهم أن يتتن المتكلم في الدين علوم اللغة والبيان ، فكلما كان المتكلم بلبغا ، أن في الذين يسمعونه والذين يأخذون عنه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ البلغاء ، والمصح الفصحاء وقسد أوتى جواسع الله عليه وسلم أبلغ البلغاء ، والمصح الفصحاء وقسد أوتى جواسع الله عليه والمسلم الله عليه المتكان الله عليه المتكان الله عليه المتكان الله عليه المتكان المتحان المتكان المتك

ولا يسعنى إلا أن أتك وتفة تصيرة عند مزية ( الابجاز ) ، مهى مزية تل أن يتحلى بها المتكلمون مى الدين - مع الاسف الشديد مى هذه الايام .

يقف خطيب الجمعة مثلاً ، وكل الدلائل تدل على أنه لم (يحصر) شيئا ليتوله ، غييدا بالكلام ( المرتجل ) ويتمادى على ارتجاله ، وياتى بافكار من اليعين والشمال ، اكثرها غير متساوق ، يشيع فيها الاضطراب والتناقض ، ويتضى فى خطبته ساعة او اكثر ، غير ملتفت الى وجود اطفال وشيوخ ، ولا إلى حالة الطقس باردا او حارا . . كل همه ان يتكلم وان يرتجل الكلام ، وان يكون صوته مرتفعا كهزيم الرعد وان تتحرك يداه وراسه ، ويتحرك كسل بدنه ولا شيء بعد ذلك .

وطالماً سالت نفسى حين أصلى الجمعة ماذا قال الخطيب ؟ وبكل المانة لا أعرف ماذا قال .

واتهبت نفسى كثيرا ، نقلت ربعا يكون مستوى الخطيب ارغسع من مستوى الثنائي . . . ربعا اكسون شارد الذهن . .

ولكنني سألت من أثق به هذا السؤال ماذا قال الخطيب ؟ مكان الجواب دائما والله لا أدرى . .

وهكذا مان الكلام لا يقاس بطوله ، بل يقاس بمقدار مائدته .

#### « Y »

ومن الضرورى أن يكون المتكلم بالدين دارسا عبيقا ، أى أنه لا يكتنى بما حفظه من علم ، بل يدرس موضوع خطابه قبل القائه دراسة عبيقة ، ولا يكتنى بمسدر واحد بل يقلب صفحات أكثر من مصدر واحد ، ولا يقتصر على المسادر القديمة بل يبحث في المراجع الحديثة .

وأفضل أن يكتب ما سيتولة ويقرأه على مكث ، ولو أن اكثر المتكلين يفضلون الارتجال ، لأن الكلمة المكتوبة تكون مختصرة وشاملة غالبا ، ويكون المتكلم متيدا بها .

أما الكلام المرتجل فيشرق ويغرب ويغزوه الاستطراد ، فيطول الكسلام وغالبا ما يدب الى السامعين الملل والتغدر من المتكلم سرا وعلانية . كما أن الكلام المتوب يجبر صاحبه على الدراسة والتمحيص ، بعكس الكلام المرتجل الذي تد يخطر على بال صاحبه في اللحظة والتو دون سابق تحضير ، وكل دراسة وتحصيص ناتي بخير وتؤدى الى بركة وكل كلام مرتجل أو عمل مرتجل غالبا لا يؤدى الى خير .

وسيقول قائل إن الكلية المرتبلة تؤثر في السابع اكثر من الكلية المقروعة ) والواقع أن الكلية المقروعة المقرة فالكتابة بالمقروعة المقرة فالكتابة بأن فالدة الكليبة المرتبطة ، والمسالة مسالة فائدة السابع ، وقد منى الزمان الذين كان يعجب الناس بالخطيب المرتبل مهما يقبل من كلام فقد أصبح الناس يزنون كالام القائل فيهجبون بما يستحق الاعجاب ، ويرفضون ما يستحق الرفض .

وهناك جامعات محترمة لا ترضى من الاستاذ أن يرتجل درسه ، بل لا بد من أن يقدم ذلك الدرس مكتوبا ، فيعرض على لجنة خاصة فنقره أو تعدله أو ترفضه ، ذلك لأن تلك الجامعات تجسرص على عقسول طلابها ووقتهم ، وقد تعلمت بالتجربة أن الاستاذ المرتجل كثيرا ما ينسى شعيشا أو يشرو ضيء أو يقرر خطأ بعض الحقائق العلمية ، فيضر سامعيه ويتضم عن شيء أو يقرر خطأ بعض الحقائق العلمية ، فيضر سامعيه ويتضم

والاسلام والحمد لله واسع جدا ، فيه مجال للقول كثير ، وهسو دين يصلح لكل زمان ومكان ويرفع من مستوى كل مجتبع . . والمئد الاسلامية تعالى من غزو فكرى شنيع ، والفكر لا يقاوم الا بفكر مئله او احسن منه ، وفي الاسلام خير كثير يستطيع المتكلم في الدين أن يعرضه بأسلوب حديث ، يقضى به قضاء مبرما على الافكسار الوافدة والمبسادىء الستوردة . .

ولست اعنى أن كل فكر واقد لا خير فيه ، فهناك أفكار مفيدة لا بأس من تعليها وتعليها ، ولكننى أرفض كل فكر بيئاتض روح الاسلام ، ولست أشك أن مثل هذا الفكر أضر معتنقيه ويضر من يعتنقه .

والحضارة العالمية عبارة عن المكار المبترك فيها كثير من الامم ، والفكر الصالح هو من صميم الاسلام اما الافكار الضارة فهى التي لا نريد ان يتورط فيها مسلم .

والمتكلم في الدين ، بجب ان يعرف الأفكار الوافدة الضارة ، والمبادىء المستوردة التي تناقض الاسلام ، ويعرف كيف يستنبط من الدين ما يقوض به تلك الافكار والمبادىء بأسلوب علمي حصيف ...

اما أن يبغى المتكلم من الدين ، مصرا على الكلام عن نواقض الموضوء . . الخ . .

قلك المواضيع التي أصبحت معرومة لكل مسلم ، والذي لا يعرفهسسا يستطيع أن يسأل عفها ليتعلمها خلال دتائق معدودات . .

آما أن يبتى المتكلم في الدين حريصا على ترديد نصوص معينة من كتب معينة عفى عليها الدهر وانكرتها الآيام ، فأن النتيجة المتوقعة هي أن يكون هناك انفصال بين هذا المتكلم في الدين ، وبين سامعيه وخاصة من الشباب .

وقد حدثنى شيخ من كرام الشيوخ ، ولكنه يعيش غير عصره ، ويجهل النيارات الجارفة التي تلعب بأفكار الشباب غي المدارس والمعاهد والجامعات والمجتمعات ، فذكر أن الدنيا بخير وأن الناس متمسكون بدينهم . . . الخ . .

وكان ذلك الشبيخ صادقا ، لأنه كان يتحدث عن المجتمع الصغير الذي

واتذكر أننى حدثته بالواقع ؛ وتلت له إن هوة عميقة تفصل بينكم ــ بين الشيوخ والشباب ــ وما لم تتداركوا الأمر قبل غوات الآوان ، قان الخطــر محدق والممير مظلم . .

إن محاولة المتكلم في الدين كشف كنوز الاسلام المطليمة باسلوب جديد ، هو الذي يؤدي به إلى النجاح من جهة ، والى إنقاذ السامعين مما يخالجهم من أفكار خطيرة تضر بهم المخاصا ، ونضر بالمجتمع أيضا .

وكم مَى الاسلام من كنوز عظيمة بامكانها اكتساح المبادىء الواقدة ، والامكار المستوردة التي أضرت بالذين اعتنقوها ابلغ الإضرار .

ولكن أين المنكلم في الدين الذي يكتشف هذه الكنوز ؟ وهنا أحذر من التورط في ادعاء كل جديد أنه من الاسلام ، وأن الاسلام قد سبق إليه .

ان الاسلام هو كل لا يتجزأ ، وهو رأس ، ويجب ان يبقى رأسا ، مليس

من مصلحة الإسلام أن نلهث وراء كل مبدأ جديد يتعشقه الناس وندعى أنه من الاسلام . .

ولكن يجب أن نقول إن المبدأ الفلاني يقول كذا ، ويعالج الأمور بكذا ، والاسلام يقول كذا ، ويعالج المشاكل بكذا .. مَاي المعالجتينَ الهضل؟

وهنا يبرز الفرق بين الاسلام وهو من صنع الله ، وبين المبادىء مهما

تكن وهي من صنع البشر .

ان المبادىء الوضعية تتبدل ، وما كان جديدا امس ، اصبح مديما اليوم ، وما كان أمل الجماهير في ايام سابقة اصبح موضع نقمتهم في هدده

أما الاسلام ، مباق بقاء الحياة ، ثابت ثبات الراسيات ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد .

### ( Y ))

وينبغى أن يقتنص المتكلم مي الدين ما يناسب الظروف الراهنة التي يعيشها المجتمع ، حتى يجد السامعون مي الدين ما يعالج مشاكلهم الراهنة ، ويناسب الظروف والأحوال ..

فاذا كانت الأمة في حالة دفاع عن كيانها وحاضرها ومستقبلهسسا ، كالذى تعيشمه الأمة العربية وهي من كفاح لاسرائيل ومن وراء اسرائيل من دول الاستعمار ، فلا بد للمتكلم في الدين أن يركسر على الجهاد بالأمسوال والانفس ، واسلوب إخراج الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطساق التطبيق العملي ، وعقاب المتخلفين عن الجهاد في الاسلام ، ودرجة الشهيد في الاسلام وغير هذه المواضيع الحيوية التي يعج بها الدين الاسلامي الحنيف.

لقد أصغيت آلى عدد من الخطباء موجدت أكثرهم يتحدثون عن مواضيع غير الجهاد ، مما احرآهم أن يلتفتوا إلى بحث الجهاد ويشبعوه بحثا وتفصيلا ؟ الأنه من اسس الاسلام أولا ، ولأنه يناسب الظروف الحالية ثانيا ، ولأن

المسكرية الاسلامية مفخرة من مفاخر الفن المسكري اخيرا .

والمتكلم في الدين - بالاضافة الى كل ذلك - عليه أن يكون له رصيد ضخم من علوم الدين حفظا يستشهد بها عي احاديثه ، ولكنه بنبغي الا يكتفي بذكر الحقائق الواردة نمي الكتب ، بل عليه أن يذكر الطريقة المثلي لتطبيق تلكُّ

الحقائق لتصبح عملا ولا تبقى كلاما .

ان المتكلم في الدين الذي يضع الحلول للمشاكل هو في الحقيقة مدرسة سيارة ، لا تمضى عليه مدة الا ويكون له تلاميذ وطللب وأتباع ومريدون ، يروجون لآرائه ، ويحملونها الى الناس .

المتكلم لهي الدين له رسالة ، ويجب أن يشعر بهذه الرسالة ويؤديهـــا بكل أمانة وإخلاص مي عنقه أمانة ، ملينظر كيف يؤدي الأمانة .

وهذا الدين عظيم فلينظر كيف يبرز عظمته للعيان .

وفي هذا الدين جوانب منيرة غذة ، غلينظر كيف يبهر بنوره الالباب . وأخيرا ، مكل جهد يبذل لخدمة الاسلام والمسلمين يهون ، ، وكل سهر من اجله يحتمل ، وكل عفاء بسببه يسهل ٠٠

ومرحبا بحمل رسالة الاسلام ، وأهلا بتبليمه الى الناس ٠٠



للاستاذ : يوسف حسن نوفل

إلا إن يعدو في الشوط التي عايته ، مقدم برواضع العلماء ب طرحا المرد النب التضية تشوفا لمزيد من الضوء حتى تكتبل جوانب هذا البحث الجاد الذي كان له غضل بدء الحديث فيه ، وكان ذلك في مقاله : ( بل . . هذا الزحف من يتصدى له ؟ ) المنشور في المدد التاسع والتهانين المصادر في عصرة عبادي الأولى عام ١٩٧٦ هر ( ١٢ من يونو ( حزيران ) ١٩٧٧ م ) ، وقد تعبدت أن اعرف بمواطن هذه تعبدت أن اعرف بمواطن هذه

قضية خطيرة تصدى لها باقتدار الاستاذ « حجد الصديق الشاعر الاستاذ « حجد الموحد العزب » حين اطلت علينا مجلة البعاد : ( هذا الزحف من يتصددى له؟) في عدد شوال ١٣٩١ هـ ، ١٩٩١ من نهمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٧١م، متاله مجبوعة من الفواطر ناتشتها بإيجاز في مثال نشر في عدد مسخو بإيجار هراه المتصدون : ( هؤلاء المتصدون من يدعمهم ؟) ، ، ثم ابي تحفز شاعرنا

خالات حتى يرجع اليها من يشاء ، ن متابعة القضية ۖ، ومحاولة الإسهام بها برأى لا يفنى نيه عرض لخلاصة . تركيز لفكرة مما نوقش ، بل ينبغي رجوع الى ما قيل .

واجدنى في موقف الحتم قاصدا لى خلاصة ما ذهب إليه مقاله الثاني الجا الى سطوره الأنيقة التي تحمل بض ما يدعو اليه .. يتول:

« هــده هي المحساور الأساسية لثلاثة مى قضيتى بلا هروب من قدر لمواجهة . . المحور الأول : هـو أن بنحى القضية الصميمي يولد على خريطة الوطن الاسلامي هذا الفنان المقائدي الذي ينزع مي تحركه الفني عن خلفية فلسفية مكتملة أو متنامية بلا جنوح للتخبط مي دياجير التناتض أو احتطاب امشاج الحلول . والمحور **الثاني :** هو أن يكون طسريق هـــذا المنان الى إبداعه المتسائدى ليس الوعظ الدعائي بما هو متولة مرفوضة فى منطبق الفن ، وليس الخسرافة المسطحة بما هي حركة ممرورة لا تستطيع أن تواجه شمس الحقيقة الكونية !!! والمحور الثالث : هو أن تكون هموم هذا الفنان الأمل أن يحرك غي الجاهة ثقافة عصره وكل العصور قابضا في حركة إبداعه على قيسة وضعيته العقائدية ، غير هارب في اردية التوانق الجماهيري من هويته الذاتية التي قد يوصم معها بالجمودية والرجمية والورائية ، الى آخر ما مى جعبة الأغرار من شعارات مارغسة جونماء متآكلة الجبين !! »

ولا اجدني مي حاجة الى التنويه بأن محاوراتنا متلاحمة لا متنافرة ، كلانا يقطع الدرب ويقصد الهدف ، ومن هنا غان ما يبدأ به مقالي هو ما أنتهى به مقال الصديق الشساعر ، نقطة التقاط انفاسه هي نقطسة بدء انفساسى عسانا تبلغ دأئرة الضسوء ٠ اـــه

يصيح صديقي العزب . « فهل في أدينا العربي المعساصر اليوم حتى ما يوحى بميلاد مثل هــــذاً

الفنان المبدع الخالق ؟؟ وهل من أدبنا العربي المعاصر اليوم

حتى ما يوميء الى ميلاد مثل هـــذأ الفن المفامر المدجع القابض على امل الفلاص ؟؟ » .

ونحن مى الطريق الى شمسواطىء هذه التساؤلات دعنا نقدم هــذه التصسورات رغبسة في مزيد مسن الضوء .

### المتصور الأول:

مرت الأمة العربية والشمعوب الإسلامية بعدة اختبارات حضسارية عبر العصور الماضية ، استطاعت فيها أن تصمد وتحافظ على كيسانها وهويتها ، وتراوحت نسبة الدنساع تبعاً لاختلاف نسبة الهجوم ، وبقى مى النهاية حقيقة لا تقبل الشك وهي أن كل الموجات التي غسزت شاطئها تكسرت وذابت وعسادت أدراجهسا مترنحة متهاوية .

وكان لطبيعة أرضنا وموقعنا بل وعقيدتنا ما جعل امتنا باستمرار ، وخلال كل حقبة ، هدما لغزو الفزاة وتطلع المتطلعين ، ودعنا الآن من الحديث عن ميكانيكيسة الغسرو المسكرى ، ورائحة باروده وضجيج رحاله وعتاده ، ومساحات اطماعه ، وتكتيكه واستراتيجيته ، ولنقف بعمق عند ايديولوجية الفزاو أو المسسخ الفكرى - يتساوى الأمران - هنا مكمن الداء ـ كما يتولون ـ وعنـد هذا الكمن أول الجذور لقضية حوارنا الآن ( الفن المقائدي ) .

الفن المقائدي بحاجة الى خلفية فلسفية تبلور عقيدة ومنهجا - كما رأى الصديق الأستاذ العزب بحق ،

وكما أوانمقه بصدق ــ غير أن المقيدة تكمن نمى خلق وتكوين هذه الخلفية ، وخصوصا إذا وضم الباحث مي اعتباره أن نساد ما بين آيدينا لا يرجع الى يوم وليلة ، بل هو ابن سنين ، ووليد عصور متلاحقة واتجاهات متضاربة لم يبق مى مواجهتها كياننا إلا لأنه صلب أصيل جوهري ، وحتم على انصار النن العقائدي ودعاته الأ تغيب عن بالهم هذه الحقيقة الهامة ، وهى تحليل ودرس وتقصى مظساهر المسخ الفكرى ، والتخريب العقائدي والتشويه الحضاري ، الذي تراكمت طلوله نموق جبهسة أمتنا حتى عاتمتها الآن عن الرؤية المستنيرة ، والاستبائة الحقة ، والنهج القويم .

وبنظرة صريحة الى واقع امتنا اليوم سنجد اننا ، وسط هذا الركام ، نملك عيونا زائفة واقداما مهتزة تحن الى كل اتجاه ، وتأخذ بكل منهج مهما كان التضارب والتناقض ، كأنَّا امة مى مرحلة الطفولة أو إن شئت قلت : مرحلة الميلاد ، ناسين انا المسة ام ، وحضارة رئيسة ، وجددور لا غصون ، وأصول لا غروع .

أستغفر الله من لبس قد يسرع الى قارئى الكريم من اننى منفلق عن الانفتاح ، ومضاد للاتساع الحضاري والاستيعاب العالمي والتشرب المطلق بكل نتاج بشرى .

ومتى اسستغفرت الله من ذلك امضى مطمئنا غاتسول : إن الاخسد والتفاعل شيء ، والتقهقر والانهيسار والمسمخ شيء آخسر ، الأول شيء محبوب مثمر خلاق ، والثاني ممقوت موتوت مخزى .

نحسن الآن أمام موقف امتحسان حضاری عسیر ، لا تسستحیل منه النجاة بل تجب النجاة منه لكن ذلك لا يكون إلا بتأصيل موتف ، وتحديد أتجاه ، ورسم ملامع ، نملك منها جذورها ومروعها ، ولسنا بحاجة

الى خلق واسستحداث غيها ، ومتى حافظنا على شخصيتنا وحددنا هويتنا انعكس ذلك على كل مظاهر النشاط البشرى غوق أرض أمتنا ، انعكس على الجهد المادي والجهد الروحي ، وانعكس بدوره على الأدب والأديب: شسعرا ، وقصة ، ومسرحسا ، بل انعكس على كل المنون .

من هذا فإنى لا القى بما احمل من همسوم غوق رأس الأديب المسربي فأغرقه من شمره الى اخمص قدميه ، واطلب منه موتفسا غنيا عقسسائديا وغلسفة حضارية ، بل اكاد ابرىء موقف الأديب ــ وأقول أكاد ــ لأن الأديب نتاج بيئته ومجتمعه مها بحمله هذا المجتمع من مثالب ومحامد ، فإذا كان مجتمعنا مي حيرة من امره إزاء اصطخاب عالمه بغزوات متعسددة متلاحقة متناقضة متضاربة الملا يكون شسيئا حتميا أن يحسار الأديب ويضطرب ؟

# التصور الثاني:

أما النماذج التي اشرت اليها في مجال الأنتاج القصصي \_ غلم أقصد ولا أقصد بها النموذج الأمثل لإنتاج عقائدي ، او إن شئت قلت : لموقف حضاري ، وإنما قصدت بذلك أن أشير الى أن هناك بعض الالتفات الى الدين لدى بعض كتابنا مى حاجة الى دعم وحدب وحنو عسساه يثمر شيئًا ما في المستقبل ، أو يمثل - على الأقل - بداية موقف وتشكل اتحاه .

ولم أقل : إن هناك منهجا مستقيما لفن عقائدي لدي واحد من هؤلاء ، وبهذه المناسبة مان كتابا صدر بعنوان: ( الإسلام والروحية في ادب نجيب محفوظ ) كتبه المسديق القصاص الدكتور « محمد حسين عبد الله » احد أساتذة جامعة الكويت رأى نيه أن « نجيب محفوظ » كاتب

إسلامي روحي ، ولقد حملت مجسلة ألبيان الكويتية ( ص ٣٧ المدد ٧٤ « مايو ( أيار ) ١٩٧٢ » ) ، رسسالة من القصمي المصرى الى مؤلف الكتاب تحمل اغتباطه بهذا الرأى ، وهذا الكتاب ، ولهذا فإنى أدعو القصاص الباحث الدكتور « محمد حسن عيد الله » الى المساركة في حوارنا الجساد حول منطلق من عقسائدي ، وأدعو الصديق الأستاذ محمد العزب الى موازاة ذلك بما راى ، والمتطف هذه الكلمات من صورة لرسالة نجيب محفوظ ( ولم أجد تناقضا بين احكامكم وبين نبض قلبي ، ولعل الاضطراب الناشيء بين قراءة ادبى احيانا مصدره أن ملبى يجمع بين التطلع لله والإيمان بالعلم والإيثار للاشتراكية ) .

# التصور الثالث:

وانتقل من هسدا الاستطراد الي تصور يتصل اتصالا وثيقا بالنتيجة التي انتهينا الى شماطئها ، وهي المتقار الأديب الى خلفية عقائدية استحابة لما عليه مجتمعه ، هذا التصور هو: لتسد نشسات مذاهب ومدارس واتجاهات غنية متعسددة غي مختلف العصور ، بدءا من الكلاسيكية حتى اللامعتول بما تضمنه هذا الإنتساج البشرى الضخم من مذاهب ادبيسة وغنية لها مبادئها ومناهجها ومواقفها ورجالها وإنتاجها ، مهل حفل نتاحنا الفنى بمثل هذا ؟ هل استطاع واحسد كالدكتور طه حسين أو عباس محمود العقاد أو توفيق الحكيم أن يقدم موقفا فنيا وفلسفيا يتكيء على رصيد ثابت من الاستنبعاب والدرس والتسامل والإعطاء ؟ رغم محساولة الأخير مي كتابه « التعادلية » .

وأشبهد أن من قبلى من أشار الى مثل هسذا التساؤل وهبو الشاعر

المجدد صلاح عبد الصبور في كتابه! (مساذا يبقى منهم التساريخ؟) ، وصدرت الطبعة الأولى منه عام ١٩٦١ عن دار الثنافة العربيسة (انظر ص ١٢ و ١٣) .

اكتنى أسوق هنذا التساؤل غي موقف يلتحم التحاما مباشرا بالقولة السابقية عن موقف مجتمعنا مما ما تدمية الأحمال الادبية كان قوالب مستوردة يجتمد الادبية كان قوالب يرى ويغرضه بمناصرة من حركت الفسيطة على قسرائه الذين يوكونه حتى يومنا هذا ، وساعد يوكسونه حتى يومنا هذا ، وساعد ويجترونه حتى يومنا هذا ، وساعد والحضارى المتاصل ، والولع بالتقليد في حالمة التصنيق الانفعالى أو معارك في حالمة التصنيق الانفعالى أو معارك المخصوصة المتهسية .

واشهد مرة اخرى ان هناك من سبتنا الى الدعوة الى استيعاب هذه المخاوج بوقف واضح ينسب الينا وننتسب اليه واضح ينسب الينا وننتسب اليه وهو المرحوم الدكتور محمد غنيم هلال الذي راى إنه لا بد من التأثر ودراستها بوعى ، لنخسرج بمذهب الدين أصيل نسساير به روح المصر ودراستها بوعى ، لنخسرج بمذهب المناسرة مشتركة يصورها الكتاب في ادبهم لترسمت غي وعي الكتاب في ادبهم لترسمت غي وعي الكتاب في ادبهم لترسمت غي وعي والدي المقارن حجمد عنيمي هلال ) .

#### التصور الرابع:

ثم ألحق بما تقدم ما يسكن أن أسعيه: أ إنمة الثقافة والمثنين ، إن الادب يلطع على الناس ولا يقسرا ، وذلك ورن قريء لا يترك مسدى ، وذلك راجع سنى تصورى سالى أزمسة القراءة وأزمة الثقافة ، وهذا بدور ،

يؤدى الى نتيجة هامة هى شسمور الادبب بالسلبية واللامبالاة ، لان الادبب بالسلبية واللامبالاة ، لان دائرة التفاعل التى يجب أن نتم بينه وبين متلقى منه لا توجد ، ولهذا غام من تأثر ، وما يرتد عليه من وراءه ، واتمسور أن الادبب الذى يكتب ويكشف أنه لا يوجد احد يحس به يستسلم بعد ذلك الى حالة تخيط عكرى تسلمه الى التعليد تارة ، والى الجعود تارة اخرى ، بل قد تسلمه الى التعليد تارة ، والى تبه التخيط فى دياجير الضياع .

# التصور الخامس والأخير:

وهنساك حقيقة هسامة وهى أنه تقدم سارة وهى أنه تقدم سارة وتكاد سائلك اللتساءات المهامة بين أدباء الإقطار العربيسة والشعوب الإسلامية ، ولا اتصد بذلك المؤتمرات والمرجانات السريمة التي تعقد تحت لواء مناسسة العربضوع ما ، ثم تذوب كما تتلاشي

تطع الثلج ، وإنما اتصد اللقادات الفكرية المتجددة المستورة بين هـ ولاء الابناء غي مواسم ونادى ومجالات وصحف ، إن على الاديب التونسي ان والاوغندى ، والاوغندى ، والاوغندى ، والاوغندى ، والاوغندى ، والمكان كل أديب غي واد ، يصور من منبع خاص ، ويصب غي مصب خاص ، ويصب غي المتادى غي اخطر لحظات المواجهة المصارية العصرية .

وفى نهاية الحديث غليانن لى الصديق الشاعر محمد الحد العزب أن أسوق تساؤلا اخيرا يطرح نفسه قبل التساؤل الذي طرحه .

كيف نصل \_ بعد تحليل ودرس واتعنا \_ الى خلق مناخ او خلقية تساعد على وجود ننان عتائدى ذى ملاحج خاصة واهداف حية ، ذلك الننان الذى يبحث عنه نناننا الاستاذ المناب ؟!



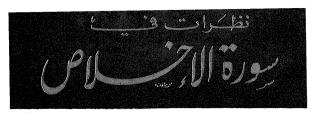

الأستاذ : عبد المزيز الملى المطوع

قل هو الله احد : من البداهسة والفطرة في الانسان وما وصل اليه من تماليم الرسل الكرام : وحدانية الله الازنة اللانهائية المنودة بذاته وصفاته سبحانه > لا رب المالين غيره > ولا إله يعبد بحق سواه .

ولعلة اصبع من المالوف لسدى والتاتب والمتحدث والسامع والقارىء حميما ، ان معنى كلمسة احد هو (واحد) ولكن في معناها ما هو اعبق من ذلك ، حيث لم يات في اللفة ان معنى لفظ (احد) هو (واحد) الا الكان اللفظ مضافا كمسا في احد الناس او إحدى النساء وكذلك في الاعداد المركبة كاحد عشر او إحدى وعشرين ،

وتأتى كلهة ( اهد ) للذوات المقلاء في ثلاثة مواطن : الإثبات ، والنفى ، والتحدى - اما الإثبات عائه لم يرد بالنسبة لمحلوق إلا في القليل النادر ، كان يقول قائل : ليس فى البيت احد ( في حالة النفى ) غاذا سمعه فرد او اكثر في الدار قال : ـــ نحن هنا : ردا على هذا النفى غير الصحيح ، وبغير خلك لااعتقد ان لها في باب الإثبات

وقد اقتحت سورة الاخسلاص بالأثبات وهذا امر خاص بالله سبحانه ومن هذه الآية يتبين أن اللسه ذات واجبة الوجسود ولا يصح إثبات الوجود المطلق إلا لله وحده > كما لا يصح النفي على الاطسلاق إلا حسم يصح النفي على الاطسلاق إلا حسم يصح النفي على الاطسلاق إلا حسم

الاستشمار بإثبات وجود الله سبحانه غى كل مكان يليق بجالال قدسه وإحاطة علمه إذ لا يستطيع انسان ما أو اكثر أن يقول ليس معى أحد ( غي حالة النفي ) او يقول لا يقدر عليَّ أحد ( في حالة التحدي ) لانه سبحانه مطلع على خلقسه وهو معهم اينمسا كانوآ ﴿ وهو القاهر نوق عباده وهو الحكيم الخبير » وفي الآية السابعة من سورة المجادلة (آالم تُرَ انَ الله يعسسلم ما في السموات وما في الارض ، مايكون من نجوى ثلاثة الآ هسو رابعهم ولا خمسة إلا هسو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آينما كانوآ ثم ينبئهم بمسا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم )) .

وقد جاء غي سورة البلد آيسات اربع ابتداء من الآية الرابعة حستي السابمة وردت قبها كلمة ( احسد ) السابمة وردت قبها كلمة ( احسد ) كبد م ايحسب ان لن يقدر عليه احد من يقول اهلكت مالا لبدا م ايحسب ان من الاستفهام الاستنكارى ، فكلمة من الاستفهام الاستنكارى ، فكلمة احد : للذوات المقلاء ككلمة : من : أخي البيت بمعني : أخي البيت بمعني الآية أفي البيت احد ؟ وعليه فمعني الآية ( قل هو الله احد » انه سبحانه ذات الجبة الوجود مهيمنة عليه ، متسنهة علي عرش كل ذرة من ذراته ، او خلاية من خلاية ، كما جاء غي ختسام خلية من خلاياه ، كما جاء غي ختسام

سورة يس: « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترهعون » وسده سيمانه ناصية كل دابــة ، مصداقا لقوله حل شانه في سورة هسود (( أني تسوكلت على الله ربي وربكم ما من دابسة الا هسو أهسد بنامسيتها أن ربي على صراط مستقيم )) ( الآية ٥٦ ) وقوله سبحانه في سورة المؤمنين: ﴿ قُلْ مَسَنَ بِيدِهُ ملکوت کل شیء وهو پچیر ولا پچار عليه إن كنتم تعلمون » ( الآية ٨٨ ) • الله ألصمه : والصمد من يصمد لحميع ما يحتاج اليه الخلائق ويحفظها ويهيمن عليها ، وتطلق لغة ايضا على مَنْ لَا حَوِفَ لَه غَلَا يَاكُلُ وَلَا يَشْرِبُ وَلَا يحدث لسه ما يترتب عسلى الاكل والشرب ، تعالى الله عن ذلك علواً كَبِيرِا ، ومن معانى الصمد انه صامد لأوجود كله وتصمد اليسه جميسع الخُلَائِق ، وقد أورد بعض المفسرين في تفسير كلمة الصمد ، انها تشــمل صفات الكمال كلها لله جلت عظمته ، فاذا ما وجب علينا في حالسة النفي الاستشمار بوجود العلى القسسدير وجود هيمنة وعلم ، وجب علينا ايضا الأعتقاد بأن هسذا الوجود لا يعتريه نقصان ولا زوال ولا تأخذه سنة ولا نوم « ما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيسه وما يعزب عن ربك من مثقسال ذرة في الارض ولافي المسماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا فسى كتاب مبين »

لم يلسد ولم يولد ولم يكن له كفسوا أحد .

ولعلنا نستطيع أن نقول خلاصة إ تقدم أنه سبحانسه منفرد بالملسو اللانهائي في غير بمسد وبوحدانية صمدانية خلاقة وسسعت كل شيء رحمة وعلما ، غنية عن الكفء قادرة على الابسداع والحفظ والاعادة ، صامدة للوجود كله ، لا محل فيه لثان كند او كفو ، ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فَي السموات والارض الأ آتى الرحمن عبدا ، لقد احصاهم وعدهم عدا ، وكلهم آتيه يوم القيامة غردا )) الآبات ( ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ من سورة مريم ) ، وحدانية كمال مطلق غير محدود ، وليست وحدانية عدد الأن الواحد في الحساب قد يفيد القلة كما يفيد الرقم الأول مقط تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا (( هو الاول والآخر والظاهــر والباطن وهو بكل شيء عليم » .

وكما جساء في ختام سورة (الاخلاص) (( ولم يكن له كفوا احد )) ومن آية الكرسي في سورة البقرة ( يعب الله من علمه الا بما شاء يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يخطون بشيء من علمه الا بما شاء يقوده حفظهما وهو العلى المظيم ووقوله ايضا ( ليس كمثلة شيء وهو وقوله ايضا ( ليس كمثلة شيء وهو اللمي الموحدينة موجودة في كل آية من آيات المسابق موجودة في كل آية من آيات البسملة توحيد ، والماقي ، ففي الله رب العالمين توحيد ، وكفي قراءة الحمد لله رب العالمين توحيد ، وكفي الشأن

وقد جاء في الاثسر ان في سورة الإخلاص صفة هذه الوحدانية وانها انزلت عندما قال العرب لخاتـــم رسل الله صف لنا ربك ،

على أن هذه الوحدانية موجودة بالفطرة في كل انسان عاقل يؤيدها العلم كلما تقدم ، فالانسان هو وعاء

الملم وبالعلم فضل آدم على الملائكة الكرام في الملا الأعلى •

ومعنى ازدياد العلم في الانسان محاولة آكتشاف علم ما وراءه وهنآ نتسامل: اذا كان ولا بد من الاعتقاد بأن وراء علم هسذا ألانسان علوما واسعة لم يصل الانسان الا الى النزر اليسير منها ... فان ذلك يوحي للمالم أن وراء هـــذا الكون مكوتناً ووراءً هذا الابداع مبدعا يحساول الانسان جهده أن يكتشف ما يستطيع أن يكتشيفه من اسرار ومكنونات ، ومن أسط الامثلة سؤال يطسرح نفسه فهل لك ايها الانسان رأى أو مشاركة في خلق او في نظام ذرة واحدة من نرات الكون اليابسة او خلية واحدة مِنْ خَلَايَاهُ الرَّطْبَةُ ؟ فَاذَا كَانَ الْجُوابِ لا : غمن هو ذا يا ترى ؟ وانه لتغلب الحرة والبلبلة والظنة على الكثيرين، , فيسمون ما يعتقدون وجوده قسوة خارقة ، وعسلم ما وراء الانسان ــ بالطبيمة تارة ، واللانهاية تارة اخرى، والدهر ثالثة، مع أنهم لم يأتونابوصف أو كنه لهذه الطبيعة أو السدهر أو اللانهاية •

والسؤال الذي يفرض نفسه اذا كانت هذه الطبيعة أو اللانهاية أو الدهر او غير ذلك من المسميات عاقلة قادرة سميعة بصيرة عالة موصوفة بصفات الكمال كلها ، تشيء وتطور وتكون وتبدع وتنظم وتحفظ ، فمساذا نسميها اذا لم نسمها الله ؟ والفرق بيننا وبينهم اذن هو محرد التسمية ، والمبود بحق عندنا هو القوة المدعة لهذا الوجود والمهيمنة عليه والمنظمة الحافظة له التي نسميها : الله ــ فاذا سماها الآخرون بلفاتهم باسم آخر فلا يضير ذلك عقيدة التوحيد بشيء وقد قال الاقدمون من قبــل ما قاله الطبيميون (( تشابهت قلوبهم )) وذلك كهسا جاء في الآية ٢٤ من سسورة الجاثية: « وقالوا ما هي الا حياتنا

الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك مسن علم ان هم إلا يظنون )) .

وقد جاء في الاثـر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الدهر هو الله)) أما أذا الدهر هو الله) عمينات الطبيعة كما يعتقدون صهاء عمياء جاهلـة، فان فاقد الشيء لا يعطيه ، وكيف خلقت لنا الطبيعـة يعمها وبصرا وهي لا تعزف السمع والصر؟

على أن العلم والفطسرة كفيلان بتوكيد وجود الخلاق العليم في تصور كل انسان شاء ام أبي ، والعلميهدي الليمان مصداق قوله سبحانسه في ( الآدة ۷۷ مندة الدورية )

( الآية ٢٢ من سورة الروم ) : (( ومن آياته خلق الســـموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين )) .

( وَهَى الآيةَ السادسةَ مِن سورة سبا ) :

وهي (المناس والسدوات والانمام « ومن الناس والسدوات والانمام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عسزيز غفور » .

وقال جل شانه : ( قل آمنوا به او لا تؤمنوا أن الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخــرون الأذقان سجدا » الآية ( ١٠٧ من سورة الاسراء ) •

وقال سبحانه:

(( وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق
من ربك غيومنوا به غنضت له غلوبهم
وان الله لهاد الذين أمنـــوا الى
صراط مستقيم )) .

( آية ٤٥ سورة الحج ) .



## الاستاذ محمد محمد ابو خوات

الأعبال منى نطاق التشريع الاسلامي هي الشطر الثاني من شطري الدين ، والشطر الأول هو العقيدة اذ « الاسلام عتيدة وعبل » ، ولما كان المعل هو المظهر الانفعالي لما يسبعه الانسان ويراه ، أو لما يعتقده ويؤمن به ، كان الجزاء الدنيوي والحساب الأخروى على ما عبله الانسان هـو به المناط التفاضل ـ ولو في الظاهر ـ بين انسان وانسان . قال تعالى : « وتلك الجنة التي أورثتموها بها كنتم تعملون » ( ٧٢ ـ الزخرف ) وقال تمالى : « وقل اعبلو المسيري الله عبلكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم المغيب والشعادة عينبئكم بها كنتم تعملون » ( ١٠٨ ـ التوبة ) ، ولقد كان

المهل في نطاق الدين هظهر شكر الله على جزيل نعهه على الشاكرين ، جاء ذلك فيها يفهم من قوله تعالى : « اعهلوا آل داود شكرا ، وقليل من عبادى الشكور » (١٣ - سبا ) ولقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين وصف احدهها بالكياسة ووصف الآخر بالعجز ، وما ذلك الا بسبب اختلافهما من حيث العمل ، . قال صلى الله عليه وسلم فيها يرويه الترمذي عن أبي يعلى شداد بن أوس : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجزين أتبع نفسه هواها وتهنى على الله الاماني » . . . .

فللعمل ــ اذن ــ فى الاسلام خطره واثره ، ويتوى هذا الآثر والخطر أو يضعف كل منهما بقدر مدى ارتباط العمل بمبادىء الشريعة تربا وبعدا وقوة وضعفا . .

غالعبل الذي مبعثه وغايته كلاهبا طاعة الله ورسوله يسمى عبلا شرعيا أو مشروعا يستند إلى ما شرعه الله تعالى في كتابه الكريم وما بينه رسول الله في سنته الصحيحة ، وهذا النوع من الإعبال هو ما نريسد المحدث فيه لنقرر أن الإسلام في تشريعه الحكيم ، لم يخرج على القاعدة اللتي ترزناها في حديثنا ذاك حين تحدثنا عن المعتبدة فقانا : « إن المعتبدة التي يدعي الخلق إلى اعتناقها ينبغي أن تتسلاتي مسع نظرتهم وطبائمهم الإساسية التي لا يلحقها الاختلاف إلى حد النتاقض » وكذلك لنبر بما وعدنا به تفار بيان أسلوب الاسلام في أساس التكليف ويسر الاسلام وسماحته في هذا الشحط الهام وهو الشريعة : —

١ - كان أسلوب الاسلام في دعوته للقبل التشريعات الاسلامية موائما لطبيعة الانسان على نحو بين واضح ، منجده تارة ياتي بالحكم ثم يأتي بالعلة والحكمة التي ما يكاد المكلف يعرفها حتى يذعن في يقين وحب وإقبال على الالتزام بالحكم عن رضاً وطواعية ، ومَى هذا المجال قد يأتَى بالعلة عامة تصلح لموضوع الحكم ولغيره ، وقد يأتي بالعلة خاصيسة بالموضوع الذي يصدر الحكم نيه . . من الأول توله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم . . لعلكم تتقون » ومن الثاني قوله تعالى من حكم آخر من أحكام الموضوع « ومن كأن مريضا أو على سفر معدة من أيام أخر . . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون » . . واكثر ما يكون هذا اللون من التعليل من الأحكام التي لا يتقبلها غير المسؤمن بسهولة ، متحتاج الى اسهاب مي التعليل ولعل ذلك من طبائع الاشباء . ومنه قوله تعالى : « واقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » . . فلما كانت النفس تنفر بطبعها من الفحشاء ولا تقبل تلقائيا على ما تنكره النفوس ذات الطبع السليم ، كان نزوعها الى العمل الذي ينأي بها عنهما أمراً حبيبًا إليها تكاد تتوق إليه ﴿ وَذَلْكَ كُلُّهُ وَغَيْرُهُ مِنْ مَخْتَلَفَ الْتَكَالَيْفَ والأحكام الشرعية ينطلق من أصل وأحد وهو قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الأ وسعها » وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الدين يسر ، ولن

يشاد الدين احد إلا غلبه » . . و ومن هنا فاننا نلاحظ أن احكام الاسلام جاعت بلائمة لقدر ات الأنسان كانسان شانه أن يكون قادرا على اداء هذه التكاليف في يسر وسهولة ، فاذا عرضت له اجوال أو نزلت احداث تعوق أو تضعف قدرته على ادائها كان له هو بالذات حكم آخر يتواعم مع حاله انضواء تحت القاعدة الكلية : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .

وينبغى هنا أن نبين ما لا بد من بيانه في فهم هذه القاعدة . . لا بد أن نفرق هنا بين حالين . .

ان يكون عدم السمة ناشئا عن عجز خلقى أو مرضى وبعامة
 « لا يصنعه الانسان لنفسه » .

ب \_ ان يكون عدم السعة والضيق بسبب تصرف خاطىء تصرفه المرء بثقة خارج نطاق التين الصحيح . فين خلقه الله غير مستطيع أن يركع أو يسمحد لمجزه الخلقى . أو غير مستطيع أن يغسل وجهه بالمساء مثلا لمرض في وجهه . . سعط عنه التكليف بالأمرين مدة عجزه عنها بغير مصعية . . لما الرجل الذي ادمن الخمر حتى صارت احدى خصائصه ، و المرأة الذي تضع الأصباغ ذات الجرم على اظافرها أو تكسوى شعرها غلا يستطيع الأول أن يؤدى فرائض الدين ، ولا تستطيع المرأة أن تتطهر من الحدثين أو احدهما ، ثم يقول كلاهما : الدين يسر ، . . لا يكلف الله نفسا الحدثين أو احدهما ، ثم يقول كلاهما : الدين يسر ، . . لا يكلف الله نفسا الخاطىء أوتما انفسهما في الضيق . و فخلص من ذلك بأن السلسوب الاسلام في رسم أساس التكليف بالأعمال أنها يقوم على انه : لا تكليف بها لا يطاق على العجرم أو على الخصوص على سواء .

 ٢ ــ اما يسر الاسلام وسماحته في هذا الجانب « جانب التشريع » مأمر لا تدرك غايته وإليك القطر من البحر بما يتناسب مع المساحة التي لا ينبغي أن نطمع في أكثر منها لمثل هذا المقال . .

بن حيث النصوص العامة التي تؤيد ذلك وتؤكسده ما سبق ان استشهدنا به بن قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . . وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر » وفي التطبيق العبل نجد الكثير : — غنى الصلاة مثلا تعطى الفرصة للعسائر ليقصر الصلاة الرباعية فيصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين في كل منها بدل اربع ، وفي حال المكوف والقتال تربصا أو فعلا تؤدى الصلوات على وجه يتناسب مع الحال التي عليها الجيش ، حتى اذا انتهى القتال واطبان المسلمون عاد أسر الصلاة الى ما كان عليه ، وفي هذا المغنى يقول الله تعالى : « غاذا قضيتم الصلاة الي ما كان عليه ، وفي هذا المعنى يقول الله تعالى : « غاذا قضيتم الصلاة عادكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم . . . فاذا اطمائنتم فاتيهوا الصلاة » . . . وفي حال المرض يصلى المريض قاعدا غاذا لم يستطع يصلى مضطجما غاذا لم يستطع يصلى مضطجما غاذا لم يستطع يصلى

اعضائه فاذا لم يستطع شبيئا من ذلك أجرى أركان الصلاة على قلبه حتى يظل \_ وبخاصة في حال المرض \_ قريباً من ربه ذاكرا فضله شاكرا له سبحانه غير كانر وذلك غير ما يباح له من التيمم والمسح اذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله كما هو معروف ، وفي الصيام مثلًا رخص الاسلام للمريض والسائر بجواز غطر كل منهما مع النّدرة ، ووجوبه مع العجز أو تحقق الهلاك ، ولم يجز للمراة أن تجمع بين إسباب ضعفين : ضعف الجوع الذي يمنع مدد الدم المتجدد للبناء والحركة ، وضعف النزف الذي كتبة الله على بنات حواء محرم الصيام على المراة حال الحيض والنفاس ، وأباح لها أن تَعْطر حالُ الحملُ أو الرضاعة أن خافت على نفسها ، ولم يضيقُ نمى أمر الصيام على الشبيخ الفاني والمرأة العجوز وغيرهما من كل من لا يطيق الصيام . . وفي الحج كان امر السلمين كما جاء في حجة الوداع أيسر بكثير مما يفعله الحاج بنفسه في العهود المتأخرة ونكتفي في هذا بذكر ما حدث يوم النحر في منى حين كان 'واحد من الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول النَّ رميت ولم أذبح .. نيتول له: اذبح ولا حرج . ويأتي الآخر يقول : يا رسول الله ذبحت ولم أرم . . ميتول له : ارم ولا حرج . . يقول راوى الواقعة : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها عن شيء إلا قال : امعل ولا حرج . . ولقد كان يحلو لبعض المسلمين من الزهاد أن يتباروا في الزهد حتى ليخرجوا عن حد المالوف والمعتاد وحتى ليصلوا في عملهم الى درجسسة تصحح وصفهم بالمتنطعين ، نيتول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم : هلك المتنطعون (ويكررها ثلاثا) والمتنطعون هم المتشددون مي غير موضع التشسدد . وارى أن منهم من يتيد المباح بقيد يؤدى الى التضييق على الناس بزعم أنه الطريق الصحيح ولا صحيح سيواه ، ومنهم كذلك من يجعل أمر السنة كأمر الفريضة يحاول أن يازم بها نفسه وهسو في الواقع غير مستطيع .

ولقد وصل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ على عهده \_ الى الحد الذى يرغبون عنده أن يكونوا فى عبداتهم وتقدواهم أكثر من رسول الله نفسه ، غالزهوا انفسسهم بما لله ولا رسسول الله نفسه ، غالزهوا انفسسهم بما لله ولا رسسوله \_ زهدا منهم ورغبة فى رضاء الله تعالى \_ . . يروى انس رضى الله عنه قال : \_ جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم يادو منا عليه اخبروها تليلة ) . .

وقالوا: ابن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر له ما تقدم من ذنيه وما ناخر ؟!! قال أحدهم : أما أنا غاصلي الليسل أبدا . . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أعطر . . وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء غلا أتزوج أبدا . . . غجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهسم غقال : أنتم الذبن قلتم كذا وكذا ؟!! أما والله إلى لاخشاكم لله وأقساكم غقال : انتم الذبن قلتم كذا وكذا ؟!! أما والله إلى لاخشاكم لله وأقساكم

له ، لكنى أصوم وأنطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، نمن رغب عن بسنتي غليس مني .

ومن هذا القبيل ما رواه أنس رضي الله عنه أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد نماذا حبل ممدود بين الساريتين ، نقسال : ما هذا الحبل ؟ تالوا هذا حبل لزينب (بنت جحش ام المؤمنين ) . . تقوم تصلى ماذا مترت مامت متعلقت به . . . مقال النبي صلى الله عليه وسلم : حلوه . . . ثم قال : ليصل احدكم نشاطه فاذا فتر (تعب ) فليرقد . . . ولقد بلغ من حرص رسول الله على تثبيت أن الاسسلام يسر في نفسوس أصحابة أنه كان يتابعهم فردا فردا في هذا المعنى حتى تستبين شميعائر الاسلام من بعد الدينين السابقين بما نيهما من تشديد في التكاليف أو تشدد وتنطع سدا طريق التدين الصحيح أمام السالكين نمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن المعاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول : والله لاصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الم أَخْبُرُ أَنْكُ تَصُومُ النهارِ وَتَقُومُ اللَّيلِ ؟! قلت بلي يا رسول الله قال : غلا تفعل . . صم وأفطر ، وتم وقم ، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حتا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حتا ، وإن بحسبك أن تصوم مَى كُلُ شَهِرِ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ، مَانِ لَكَ بِكُلُ حَسَنَةً عَشْرِ أَمِثَالُهَا ، مَاذَا ذَلَكُ صيام

ولتد حمل عبد الله بن عمرو هذا يناتش رسول الله حتى انتهى معه الى أن يصوم يوما ويغطر يوما طول الدهر محتجا بأنه يطيق ذلك .. غلما اطال الله عمره واحس بضعف الشيخوخة وعجــز الكبر قال : يا ليتني تبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ومي هذا المعنى نريد أن نتقهم أن اليسسر من الاسلام ليس مبعثه عدم الحث على كثرة الطساعات ودوأم العبادات وإنما مرد"ه أمران : الأول أن رسول الله قد تعلم عن ربه أن النفس البشرية سريعة الملل ، وتعتورها أحوال ضعف لا تطيق ليها دوام الأعمال المرهقة مأخبرنا بأن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ، وكان يتول من ذلك : عليكم بما تطيقون ، موالله لا يمل الله حتى تملوا . . ولما كان حمل النفس على ما يتعارض مع ما مطرت عليه يؤدي الى الانتطاع والملالة وربما لؤدي ألَى حديث النفس بما لا يجسوز ، كان التيسير عليها وعدم إلجائها الى ما لا تطبق هو الطسريق المسحيح الى تربيتها بالحب والطاعة عن رضاً وتبول . . . الأمر الثاني : أن هـــذه الريسالة لم تنزل ليتبعها قوم بأعيانهم ولا جيل من الزمان بعينه ، تكان مما لا بد منه لتحقيق ذاتها أن تكون مبنية على التيسير والتخفيف حتى يكون فيها زاد لكل مرتحل وطريق لكل مسالك وامل لكل عامل سواء مي ذلك جيل نزول الرسالة وما ملاه أو يتلوه من الأجيسال الى قيام الساعة . . . وبسبب هدنين الأمرين كليهما أو احدهما وردت احاديث كثيرة مي بيان اسباب تحصيل الخير مما يجعل ذوى النوايا الطبية الذين لم يغرقوا في الشرك والوان المعاصى اكثر أملا في عفو الله ومغفرته واستحقاق رحمته ولنقرا احد هذه الاحاديث عن ابي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « على كل مسلم صدقة ، . قال : أرايت إن لم يجد ؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق . . قال : أرايت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . . قال : أرايت إن لم يستطع ؟ قال غمروف أو الخير م . قال : أرايت إن لم يستطع ؟ قال عامر بالمعروف أو الخير م . قال : أرايت إن لم يفعل ؟ قال : عن الشر غانها صدقة » . . أخرجه الشيخان .

ولتنظر معى أيها القارىء: أين من هسذا اليسر ما كانت تشتقي به جموع اليهود من جفاف مي العقيدة ومشعة بالغة مي تنفيسذ الأحكام التي كلفوا أن يتوموا بها عتاباً لهم على شن. الذنوب التي ارتكبوها مي حقّ الله نفسه وفي حق الانبياء وفي حق الشموب وفي حق انفسهم ، واين من هذا التيسير ما الزم النصاري به انفسهم من الفاء طبيعة الانسسان التي تقتضيه أن يبحث ويفكر ثم يعتل ثم يقتنع أو يفعل ، ومن إبطال حق النفس في أن تأخذ بحقها أذا ظلمت ، ومن تحريم الوان من اليسر الذي أحساط الأسلام به شنون الأسرة الى غير ذلك مما لا يحصى ، وصدق الله العظيم : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي" الذي يجدونه مكتوبا عندهم مي التوراة والانجيل ، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » . وَاللَّهُ سَبَحَانُهُ وَتَعَالَى يَخْتُم كَبِّرى سُورُ الْقُرآنُ ﴿ الْبَقْرَةُ ﴾ بآية واحدة تبدأ بالقاعدة وتفرع عليها أمور في صورة دعسسوات تدل على كل ما ملناه : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ؛ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أ . . هذا \_ كما قدمت \_ قطر من بحر ، والمراد به امثلة توضح ما قصد من العنوان الأول : « وحدة الدين ومهيزات الأسلام » ولعلى أكون قد أوضحت .





رسم الاسلام للتربية منهجا متكاملا يعيث لو طبق تطبيقا سليما ، لخرج يعيث للمجتمع الاسلامي المسلم المتكامل المجتمع الاسلامي المسلم المتكامل الدي التحديد أن الله مسيحانه وتعالى هسو الذي خلس النمان فهو اعلم به وباحتياجات الذي ارسل رسوله الكريم بمنهسج المتربية المتكامل الذي عنى بجسسم التربية المتكامل الذي عنى بجسسم المسلم ، كما عنى بروحه وعقلسه مراعيا في كل ذلك استعدادات وخصائصه واحتياجاته ،

والانسان خلقسه الله سبحانه وتمالى ليكون خليفة له فسى الارض وتمالى ليكون خليفة له فسى الارض يقوم بتمهيرها ( واقد قال ربك للملائكة أنى جاعل في الارض خليفة ) ولذلك منذ كان أساس المتربية الاسلاميسة وكان المسلم بالله سبحانه وتعالى هو صاحب المال ولا صاحب المثرية بالى الله ليس ولا صاحب المناس ولا صاحب المثرة ولا صاحب المناس ولا المناس ولا المناس على المنبع الذي الده المسحانة وتعالى ( ان اكركم عند الله مسحانه وتعالى ( ان اكركم عند الله التعالى ) .

والانسان مزيج من الماديسات والمعنوبات واستخدام الانسسان المالتات كلها يحدث ترازنا بين مادياته ناحية بعدث انواعا من الشذوذ على النحو الذي نراه في الجنمسسات الحديثة . فالتربية المتوازنة مسسن الخصائص الواضحة في منهسج الخيربية الاسلامية .

ولقد عنى الاسلام بالطفل المسلم عناية كبيرة من تبل أن يولد وذا الله باعداد البيئة المناسبة التي يتكون فيها ويتربى بين احضانها تلك هي البيئة التي تعنى به وتهيئه ليكسون فردا سويا قائها بواجبه نحو نفسه ونحسو أسرته ونحو مجتمعه ونحسو وبذلك يستشعر الرضا والسمادة البشرية ونحو ربه الدي خاتيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار المراوح: ( إذا جاءكم مس ترضون خلقه ودينسه غزوجوه الا تنعلوه تكن فتنة في الارض وفساد تنعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير )

وتنال نمى اختيار الزوجة: ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها نماظفر بـــذات الدين تربـــت يداك).

#### للاستاذ: على القاضي

مى هذه البيئة الصالحة ينشسسا الطفل ويتربى على الاساس السذى رسمه الاسلام يتربى جسمه وتتربى روحه ويتربى عقله .

# تربية الجسم في الاسلام: ــ

لكي يؤدي المسلم وظيفته في هذه الحياة لا بد وأن تكون صحته سليمة وعضلاته توية وحواسسه تسؤدى وظيفتها على اكمسل الوجوه بحيست يؤدى كل عضو من اعضاء الجسسم وظيفته وبحيث يكون هناك تناسسق بین ذلك كله یؤدى الى حیویة الجسم والى طاقته الفعالة والى الاستفادة من ذلك كلسه والا غما مائدة الحواس اذا لم ينتفع الانسان بها الانتفاع السليم الذي يميزه عن غيره مسن الكائنات ؟ ما مائدة المين اذا كانت لا ترى الحقائق التي أمامها وما مائدة الأذن اذا كانت لا تسمع ما يفيدها مى حياتها ومى آخرتها ؟ ولذلك نعى القرآن الكريم على هؤلاء الذين ( لهم أعين لا يبصرون بهسا ولهسم آذان لأ يسمعون بها ) ومال عنهم ( أولئسك كالانعام بل هم أضل ) .

والأسلام يريد اجساما قوية يمكن أن تؤدى واجبها في المجتمع الاسلامي

ولذلك كان المؤمن القذى خيرا واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، كما يتول النبي عليه السلام ، ولذلك مقد أباح الطعام وبين المنهج الذي يسير عليه الاسلام مي هذا بحيث يستفيد الجسم منه الفائدة الكاملة وبحيث لا يزيد عن حاجته فينتج منسه الضرر ، مَالْغَذَاء وسَيْلَةً لا غَايَّةً ، وسَيْلَةً تَنْبِهُ المسلمين الى العناية بالاساليب التي تتوى الجسم وتهيىء المسلم لرسالته كالسياحة والصارعة والفروسية وطلب أن يتعود الانسان الخشونة « واخشوشنوا مان النعيم لا يدوم ». كما أن الاسلام وجه ويريد أيضا ذرية صالحة تؤدى وظيفته المي هدده الحياة منظم الجنس لتكون ممارسته ني الحدود التي رسمها الاسلام حتى يضمن النظافة والاعتدال .

ذلك لأن الانسان أغضل مخلوقات ذلك لأن الانسان أغضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى وقد كرمه ربسه فين لم كلف يرتقى بطاقاته كلهسنا ويوفرها لاداء رسالته في هذه الحياة والإنطلاق في ملذات الحياة ، فان ذلك يستغد الطاقة ولا يترك رصيدا للتوة الحياة ، فاسلم رسالته فسي هذه الحياة ،

وبن هنا نقد عبل الاسلام على

تربية التوة الضابطة فى المسلسم وتنبيتها منذ الصغر — والصيام مثل واضح لوصياته المسائل الضبسط التربية التي شرعها الاسلام عالمسائل الشب عالمسائل الشب مختارا عسن كثير سن الارتفاع عن رغبات نفسه فيحقى انسانا بغير قوة أو ارادة أو ينقد كيانه في ناحية من النواحي الرادة إلى يستطيع في ناحية من النواحي التي لا يستطيع في ناحية من النواحي التي لا يستطيع برضاه الاسلام لغرد من المراده .

والاسلام لا يترك قلب المسلم يعيش نى فراغ بل يربطه بالله سبحانسه وتعالى وذلك « بمراتبته فى كل عمل من اعماله يربطه بتقواه التى يتسمع معناها فتشمل كل شيء يقوم الانسان بعمله .

كما يربطه باليوم الآخر الذي فيه الجزاء الأوغى ذلك الأنسان أذا الحسل بأن الحياة الدنيا هى الفرصة المحتودة له انطلق ينهل من لذائذها تبل قوات الأوان وإلا فانه تد خسر بذلك كل شيء ،

لكن الاسلام ببين للناس أن الحياة الدنيا فانية وأن متامها قليل (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن انتى ولا تظلمون فنيلا) .

# تربيسسة الروح

نعنى بالتربية الروحية طريستى التعرف على الله سبحانه وتعالسي والاتصال به لتحتيق هدف الإنسان في الأرش فالله خلق البن والإنس لمبادته والطريسق الذي ريسسته لا الاسلام كله عبادة . . . عبادة لا تكون مظهرا من المظاهر بل لا بد وان تكون مظهرا من المظاهر بل لا بد وان تكون

عبيقة ذات أثر واضح في حياة الانسان وفي سلوكه فتكون تأنية على أساس أيجاد الصلة القوية بين القلب البشرى وبين الله سبحانيه وتعالى قائية على خطة مسلوك وعمل وفكر وشعور بحيث تدفع القلسب البشرى الى الرجوع الى الله في كل لحظة وهذا هو الفهان للمسلم في عقد هذه الصلة .

وعبادة المسلم معناها أن يسير غي الطريق الذي رسمه الإممالم مالقلب يحمل شحنة قوية من الإيمان والصلة بالله تفعه ألى العمل الايجابي الذي يريده الاسلام وكل عمل غي حياة ألم الممل نوي ذلك ( إنها الاعبال بالنيات ) عالمها عبادة والسمى على الميال عبادة ومساعدة المتاج عبادة واداء الوجب عبادة وحتى الشجوة التي يضعها الإنسان غي حلال عبادة .

والروح هي الطاقة التي يتصل الانسان بها بالفيب الحجوب عسن الحواس ، ووظيفتها الاتصال بالله سبحانه وتعالى فهي تبس من الله عز وجل ( فاذا سويته ونفخت نيه من روحي فقعوا له ساجدين ) .

وطاتة الروح لذلك كانت اكبسر طاتات الانسان التي تؤثر غي سلوك الغرد كما تؤثر غي سلوك المجتسع ولذلك نقد عني الاسلام بتربيتهسا الدائمة بين الروح وبين الله سبحانه وتعالى بحيث يجعل هذه الصلة غيي لل لحظة وغي كل عمل من الاعمال التي يتوم بها الانسان غي حدود المائنة واحكاناته ( عانقسوا الله ما استطعتم ) وهذه الصلة تتنفى المائنة المناسلة على المائنة الله مبائنة المائنة الله مبائنة المائنة المائنة

أنعم الله بها على الانسان يتبين هذا مى قوله تعالى (قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والانتدة) ولقد استطاع الانسان نسي المصر الحديث أن يستخدم عقله على نطاق واسع ماكتشف اشياء كليرة استخدمها استخداما واسعاني الجتمع البشري ولكن تربيته لم تكن متكاملة ، ولم يكن له رصيد روحي يوجه هذه الطأتهة وتلك الاكتشباغات الى الخير، مفتن بها وصل اليه وطغى وتجير ونتيجة ذلك كله أن الشرية اسبحت تعيش مسى مشكلات لا نهاية لها عشمتي الانسان بدل أن يسعد واصبح المتل نقسة على البشرية بدل أن يكون نعمة تنتفع به ، والاسلام يهدف السي مسسعادة الانسان والى اتمامة المعياة نمي الارض على أساس من الحق والعدل غمل على اصلاح القلب البشري ووجسه الطاقة المعلية الى التأمل عى حكمة الله سبحانه وتعالى ( المحسبتم انسسا خلتناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ) كما وجهها الى حكمة الشريع السدى انزله الله ليطبق في الإرض (ولكسم مى القصاص حياة يا الولي الالبساب لعلكم تعتون ) وطلب من المسلمين أن يكون احقاق الحق بالنسبة للنساس جميعا حتى تستقر الناوس وتهسدآ القلوب ( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ولكي يكون لمستدأ المنهج غاعليته واستبراره غتد جعل الاسلام كل مرد مي هذا الجتسسع مسئولاً عن المانظة عليه مى حدود امكاناته (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) وهذه المسئولية ليسست مسئولية سلبية بل هي ايجابيسة غالنصيحة مطلوبة ( الدين النصيحة ) والامر بالمروف والنهى عن المنكسر. واجب ( من رأى منكم منكرا غليغيره بيده غان لم يستطع فبلسائه غان لــم

يستطع مبتلبه وذلك أضعف الايمان )

وتعالى والله لا يتبله الا اذا كان كذلك وهو بهذا يرفع من الضعف البشرى ... للانسان غيحمية مسن الانحدار السي مصاف الحيوانات ويبين له أن اللسه هو السند الحقيقي له وانه هو الذي بيده كل شميء وأن الناس لا يملكون له نغما ولا ضرا ولايملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا . وني ذلك يقسسول الرسول الكريم لعبد الله ابن عباس ( احفظ الله يحفظك ، احفظ اللسه تجده تجاهك ، تعرف الى الله مسى الرخاء يعرفك في الشدة وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعسوك لم ينفعوك الابشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت عسلى ان يضروك لم يضروك الابشىء قد كتبه الله عليك رغمت الاقلام وجنت الصحف) .

غاذا ما حدث للانسان شيء يكرهه نقد يكون فيه الخير وهو لا يصرف وعليه أن يطبئن الى ذلك (وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراً) بل أن الشيء الذي يجب الانسان قد يكون فيه شر وعلم ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى الذي يختل أموره بالمناية والرعاية وهبو للنبي وحده (وعسى أن تكرهوا الليه وهو خير لكم وعسى أن تحرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحرهوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تتعلون)

وكل ما يصيب الانسان بعد ذلك له ثوابه عند الله تعالى حتى الشوكة يشاكها المسلم لها ثوابها وبذلسك جياته الأمسن والطبائيلة وهسذا ما تعتقده المجتمعات الحديثة ، وذلك السمى ما يحتاج اليه الانسان نمى هذه الحياة ،

### تربية العقل

العقل البشرى من الطاقسات التي

يل إن هذه الأمة كانت غير أمة أخرجت للناس لانها تأمر بالمعروف وتنهى عن مانكر أم أنه أمر على هذا المنهج فأنها ستكون كبنى أسر أئيل المنين المناهم ويسمى بن المناهم (كانوا لا يتناهون عن منكر أعليب ولو كان تليلا وأن يبتمد عن الخبيث حتى ولو كان منتشرا أسحا الخبيث حتى ولو كان منتشرا أسحا الخبيث المناس به لانه تطور وسن مناهم المناهم التقدم (قل لا يستوى الخبيث ) والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) .

والاسلام يقدر الطاقة المقليسة وقد وضع الشير ويدربها ليستخدمها المسلم عن الشير وقد وضع الخلف المنهج المسلم عن الكسون وتامل ما غيها من دقة وارتباط ولذلك القد نعى علي الانسان التقليد المطلق الذي لا يستخدم العقل ( بل قالوا إنا مقتدون قال : أولو جئتكم بأهدى مما مقتدون قال : أولو جئتكم بأهدى مها وجنة عليه آباءكم ).

لذلك تهيز المسلمون بالدقة العلمية نمى ابحاثهم رغم قلة الامكانات التسى كانت معهم .

والاسلام يوجه المقل البشرى الى ان يفتح بصيرته على عوامل التطور الحقيقية في المجتمعات ويستخدم طاقاتها الواهية في تدبرها والبحث عن أسبابها ونتائجها (ان الله لا يغير يوجهه الى استخلاص الطاقة المادية ونذليها لخدية الانسان (غابشوا في مناكبها وكلوا من رزته) .

والذهب التجريبي هو ني اصله

مذهب اسلامي يتول (جب) في كتابه « الاتجاهات الحديثة في الاسسلام » ( اعتقد انسه من المتفق عليه ان اللاحظات التعميلية الدتيقة التي تام بها الباحثون المسلمون قد مساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية طموسة وأنه عن طريق هذه اللاحظات وصل النهج التجريبي الى اوربا في العصور الوسطى) .

كما يتول « بريغولت » في كتابه : ( بناء الانسانية عن أصول الحضارة الغربية ) : لقد كان العلم أهم ما جاعت به الحضارة العربية على العالـــــم الحديث ولكن كانت بطيئة .

ومما يميز هذا اللنهج أن العلم سار في ظلال العقيدة فلم ينتطع عن الروح ولذلك لم يوجد بين الدين والعلسم فجوة كتلك التي فراها في العالسم الغربي .

وقد رفع الاسلام من شأن العلسم والمعلماء (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو أو العام درجات ) وتسد جمل النبي الكريم العلماء ورئسة الإنبياء وحث القرآن الكريم العلماء أن يعلموا غيرهم لينشر العام (غلولا غيرهم لينشر العام المنتهوا غيرهم الذه والمنافة لينتقهوا أي للدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ) .

وهكذا يكون منهج التربية فسسى الاسلام منهجا متكابلا يعنى بتربيبة الجسم والروح والعقل حتى لا تطفى ناحية من النواحى ، وبذلك ينشأ المسلم سويا قوى الصلة بالله محققا لرسالته في هذه الحياة فيسعد المسلم وتسعد البشرية كلها ،



# الأستاذ : محمد عبد الرحمن عبد اللطيف

#### مقدمسة

تعتبر قضية فلسطين ذات أوجه متعددة يحار كاتب التاريخ بين الوانهسا المتنافرة فهي قضية شعب بقدر ما هي قضية أمة ، وهي قضية دنيا بقدر ما هي قضية دين . وساحاول في هسندا المقسام المحدود أن اتناول جانبا هاسا من جوانب هذه القضية ، وهو مناتشة الاساس الديني الذي تابت عليه دولة أسر أنيسل ، وادعاءاتها المتكررة في كل أسفارها بوجود وعد إلهي ابدى يمنحها فلسطين وما حولها شرقا وغربا منحة أبدية دون المترام دنيوى أو ديني .

وتد ورد الوعد الإلهى في العديد من استار التوراة منصة من الرب السي انبيائه ورسله وشمعه المختار ؛ وسيكون منهجى في بحث هذه القضية مناقشسة إكناما الآنية :

1 \_ الوعد الإلهي كمنطوق ورد في اسفار التوراة .

ب \_ إله يملك القدرة بجانب صغات الالوهية ليمنح هذا الوعد .

ه ـــ أنبياء يتحبلون مسئولية إيلاغ هذا الوعد وقيادة امتهم لتحقيقه . د ــ شعب مختار ندبته السماء لتحقيق وعدها وموعودها . وهذه الأركان تعتبر وحدة متهاسكة لا بد من قيامها جميعا لتقوم قضية الوعد على أساسها و مسترى مدى صدق كل ركن من هذه الأركان من وجهة النظر الاسرائيلية ، ثم نبحث نفس هذه الأركان من وجهة النظر الاسلامية لنقيمها على اساس سليم من المحدة والصدق والوضوح بين العبد وخالقه وبين العبد وغيره من بنى البشر ،

او ما يمكن أن نسميه وعد ملتزم بسلوك ديني ودنيوي .

# الوعسد الإلهي:

فى سفر التكوين يقول الرب لإبراهيم : ( اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطىء البحر ويرث نسلك باب اعدائه ويتبارك فى نسلك جبيع امم الأرض . )

ويتطور ألوعد عن سنو التثنية ليقول لبنسي اسرائيل ( كل مكان تدوسسه الدولي البحر الفربي يكسون الدولي يكسون الدولي يكسون المرات إلى البحر الفربي يكسون تضكم لا يقف انسان عن وجهكم ، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كسل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم ) .

ونحن نرى في النبوذجين السابقين وقد اخترتهما من عديد المسور والصياغات لمنطوق الوعد مدى ما يمكن أن نسميه التوسسع الإتليمي الذي خططته اسرائيل منذ القدم في اسفارها .

ولا بد أن نوضح هنا مسالة هامة ترتبط بتضية الوعد وهي أن الوعسد الإلمي يرتبط دائما بنظرية الشعب المختسار الذي لا يلتزم باية ميزة اخلاتيسة أو دينيسة .

غفى سفر التثنية يقول الرب لاسرائيل ( إنك يا اسرائيل شعب متدس الرب الهك إلك يا اسرائيل شعب متدس الرب الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب النصق بكم الرب واختاركم ولا لائكم أقل بن سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه التسم الذي اتسم ولا لائكم أقل بن سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه التسم الذي اتسم ولا لائكم ) .

منظرية الشمع المختار مى التوراة لا تتوم على اية ميزة الحلاتية او دينية او الترام من أى نوع ، نهى لا تتبل أى دفع من الدفوع ، ولا يمكن محاسبتها بميزان المعيدة ، لأن الرب هو الذى أتسم أن يبر هذا الشمعب مهما كان سلوكه ومهما كان الحرافه .

وبدراسة السمات العامة لمنطوق الوعد في التوراة نجد الآتي :

أ -- الوعد يعطى لبنى اسرائيل حق ملكية أرض فلسطين وما حولها ملكية
 تابة .

بب هذا الوعد ليس قاصرا على ابراهيم ، ومن جاء بعده من الانبيساء ، وإنما هو لبني اسرائيل ابد الدهر .

ج - الوعد منتوع لا حدود له ولا شروط وليس له اى التزام ديني او اخلامي سوى نظرية الشمع الختار .

د - تطور منطوق الوعد مى اسفار التوراة يجزم بالرغبة القديمة ف - ى التوسع الإقليمي لبنى اسرائيل . ه - خلا الوعد من أى مدلول ديني أو التزام اخلاقي .

و ــ من الصياغات المختلفة لنص الوعد نرى أن الرب هو الذي يحفظ المهد للبشر وليس العبد هو الذي يحفظ عهد الله وهو وضع لا نجد له مثيلا في تاريخ الأديان والمعتائد .

ويض باستعراض هذه السمات ومع النسليم المطلق بعدالة الله واستحالة ويض الخلام منه نرى أن الله جسل ويوع الخلام منه نرى أن الله جسل شائه إذا كان تد اختار شعبا وميزه وجعله خليفته نمى الارض غلابد أن يتبتع على الاتل بميزة التدين ولكن التوراة ننسها تبتليء بكل الوبقات الدنيوية والمراسسم والمقوس الوثنية وموسى عليه السلام يقوده بنفسه إلى دنيا التوحيد غلا يكساد يصل من ذلك الى شيء حتى أنه يكاد يضرع إلى الله في القرآن حين يقول : (رب يمل من ذلك إلا ننسى وأخى) .

كما أن الله لا يمكن أن يعطى وعدا بدون متاسل أو النزام ديني يفي بسه الاسر اليليون ولنا أن نتصور شعبا يعيث في الارض نسادا ومعه صل بتاييسد لا حدود له من جانب السماء فهو خليفة الله وسيد شعوب المالين وهو مفهسوم لا

يستقيم مع تصور العدالة الإلهية .

كما أن الوعد لم يوضح لإسرائيل الخطة الواجب اتباعها لتحقيق الوعد وزمن تحقيقه حتى أننا لنعجب أشد المجب حين نرى أن التوراة ايام نبى اللسه سليمان عليه السلام تزخر بسبعة الوعد المجتلفة ورغم كل ما وهبه الله من تسوة وعظمة وملك ونبوة لا يتحرك لتحقيق الوعد والاستيلاء على اراضى المنطقة من الليل إلى الفرات ، فهل اختلفت هذه القضية بعد ذلك إليام الإسر البابلي ؟!

أماً أن نبى الله ب وحاشى له ذلك ب قد تقاعس عن تنفيذ وعد الله رغم توافر كل سبل العمل المام المحمد المحتوق هذا الوعد ؟!

وتلك أمور تدعسو إلى التسول بأن كل ذلك ينانى عسدالة السماء وهى شريعة الله كما وإن الصياغة والتاليف واضحان في اسفار النوراة وكلما المسور تهدم هذا الركن من اركان تضية الوعد ، وعلينا أن نناتش بعد ذلك الركن الثانى وهو : الله مانح الوعد .

#### اللسه في التسوراة:

ان السط صفسال الله ... واهب الوعسد هي القسدرة ولكن حتى هـ...ذه الصفة حرمتها التوراة على الله غهو إله متغير ... صارم ... بالغ العنف ... رهيب مخيف ... يدعو إلى سفك الدماء واستعباد الشعوب وامتلاك ارض الشعوب وهو إله لبنى اسرائيل دون سائر البشر .

وهو بنص كلمات التوراة بمشى مى الجنة ويتابل بها آدم وهو يبكى ويحزن ويعتريه ما يعترى الإنسان من مشاعر وعواطف وهو يتجسد المامهم مرة نسس عامود دخان ومرة مى سحاب واخرى مى نار وهو احيانا يرى رأى العين كما رآه موسى وسبعون معه من شيوخ بنى اسرائيل كما جاء مى سفر الخروج .

ثم هو يتقبل تعنيف موسى له حين يقول له ( ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه ) .

وهو يدعو إلى التدمير والتنكيل والذبح والتسوة لميقول عى سفر التنسة ( حين تقترب من مدينة . . . . واذا دغمها الرب إلهاك إلى يدك المشرب جميسح ذكورها بحد السيف واما النساء والإطفال والبهائم وكل ما عي المدينة كل غنيمتها

فتضهها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك . . . وأما مدن هؤلاء الشموب التي يعطيك الرب إليك نصيبا غلا تستبق منها نسمة ما ) .

تنل وسلب ونهب وتدمير هي نصيب الأمم التي يدفعها حظها المائر الهام بني صهيون فليس عجيبا ما نراه يجري في مدن فلسطين والأراضي المحتلة لأن كل منهون فليس عجيبا ما نراه يجري في مدن فلسطين والأراضي الحرب عندهم فسي التوراة هو (يهوم) وهو إله اليهود فقط وليس لبني البشر حق في ملكوت هدذا الرب وإنما الرفعة والمطو لبني امرائيل فقط، ففي سفر السعيا (ويتف الأجانب ويرعون غنجكم اما انتم فتدعون كهنة الرب تاكلون شيروة الأمم وعلى مجدهسم تتآمرون).

وقد اعطاهم (يهوه) هذه التعاليم والاساليب الشيطانية لأن الصهيونية جزء من الله أما باقى الشعوب مهى اشبه بالحيوان وبيوت عبادتهم ليست سوى حظائر حيوانسات .

ومن مجمل هذه الصور نرى أن الله بهذه الصورة التي وردت في استسار الصهيونية غير قادر على إعطاء وعد كبير كهذا وإذا كان قد وعد فهو غير قسادر على تحقيق هذا الوعسد .

ولنا أن نشك مى التلازم بين الوعد والله على هذه الصورة أو أن نشك مى النبن أرخوا وصوروا جوانب القصة التي لا يستطيع العقل أن يسيفها . فيكون أترب إلى الخيال والمجاز أن نتصور وعدا مفتوحا دون شروط أو النزامات من رب له صغات بشرية وغير قادر إطلاقا بل يأشر أحيانا بأمر رسله ، ولكن يمكننا علمي الجانب الآخر أن نرى وعدا مشروطا محددا بالنزامات دينية وخلقية وربا قادرا على كل شيء حتى يمكن للعقل أن يسيغ هذه القضية ، أم أن البشرية في سيرها على كل شيء حتى يمكن للعقل أن يسيغ هذه القضية ، أم أن البشرية في سيرها على الوعد منطأ الشراذم الصهبونية أراضى ما بين النيل والفرات وتسود الأمم كمنطوق الوعد . .

ومجمل القول أن بنى اسرائيل لم يكونوا متصمين أو راغبين فى الأخذ بالسئوليات الأخلاقية والدينية ولهذا ارخوا تاريخا لا يتنق مع الحقيقة ونسبسوا لانفسهم ما لا حق لهم نيه .

#### الانبيساء في التسوراة:

لمل القارىء سينتظر أن أشرد عليه روائع الصفات التي أشفتها التوراة على أنبياء بني السرائيل الذين كانوا الواسطة بين الرب وشيعبه في تبليغ الوعد وتيادة أمنهم إلى تحقيقه ولكن شيئا من ذلك لم أحده في التوراة بسل رايت أحط الأخلاق تلصق بهم وأخس الصفات يوصم بها مسلوكهم ، ولم يوق مسستوى أي منهم الاخلاقي إلى مستوى الرجل العادى من شسسب امرائيس فمنهم الزانسي والمارق والخائن والجبان والكامر وغير ذلك من تبيع الأوصاف وهي صفات نزه الله منها أنبياءه الذين أصطفاهم من أكرم الخلق والحهر البشر ،

عنرى أن التوراة لم تمف إبراهيم أبو الأنبياء حتى من هذا الأسلوب رغم أنه ما الله عند الأول .

متذكر في سفر التكوين أنه حين نزل إلى مصر قال لزوجته : (قال لساراى المراته إلى المرات المرات المرات حسنة المنظر فيكون إذا راك المصريون أن يقولوا هذه المراته فيقتلونني ويستبقونك ، قولى أنك أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك ) .

وهى محورة غربية فى حياة الأنبياء : رجل يعرض جمال امراته لينال مسن ذلك خيرا ويجبن فى الدفاع عن عرضه فينكر عقد زواجه ويدعى ان امراته هسى اخته وقلك هى طبيعة المساومة الغريزية فى خلق الصهيونية .

واكاد اجزم استنادا إلى المفهوم الحقيقى لرسالات السهاء أن ابراهيم وفسد الى مصر كنبى يدعو إلى رسالة ربه ولم يدفعه جدب الأرض إلى ذلك كما ذكرت التوراة .

وتستطرد التوراة في سرد اقاصيص العبث في بيت ابراهيم الحائسر بين زوجته سارة وهاجر حتى انتهى الأمر الى القاء هاجر وابنها اسماعيل في هجير الصحراء وفي يدها قربة ماء وليس هنا ذكر أرحلة ابراهيم واسماعيل إلى مكة ولا حديث عن بناء الكعبة ولو بكلمة واحدة رغم ما حفلت به من صفائر الأمور وسبب ذلك أن كاتب التوراة أراد الا يلفت النظر التاريخي إلى بيت غير بيتهم في أورشليم وإلى غرع للنبوة من نسل اسماعيل غير فرع نبوة أسحق وتلك قضية تحتاج إلى الكثير من التوضيح في غير هذا المجال ، ولكن ما يهمنا بيانه هنا هو سرد صورة ابراهيم الدائمة في التوراة وفي نهايتها إغفال تام ربها لنصف رسالته وهي بنساء الكعبة حتى لا يشاركهم أحد في قضية الوعد كما وضعوه ،

وتسترسل التوراة من سرد مخارى الأنبياء متخبرنا أن يعتوب أخذ عهسد النبوة من أبيه اسحق بناء على مؤامرة خسيسة بينه وبين أمه خدعا ميها الأب بعد ضعف عصر ه .

وهى سفر التثنية نرى أن رأوبين قد زنى مع أمراة أبيه يعقوب كما سرد سفر التكوين قصة الزنا التي أرتكبتها دينة أبنة يعقوب من لياة مع أحد أبناء مسادة شكيم في الأردن . وكذلك قصة الزنا بين يهوذا بن يعقوب وزوجة أبنه .

وهو مفهوم مزرى لا يمكن أن نسلم بحدوثت في منازل الوحى وبيسوت الانساء .

وفى مسغر الملوك الأول نرى أن مسليمان نزوج بالوثنيات حتى أمان قلبه إلى عبادة الأوثان وترك الوحدانية حتى قال السغر ( غفضب الرب على مسليمان لأن قلبه حال عن الرب ) وصورة سليمان فى التوراة لا تتناسب مع ما منحه الله من ملك عظيم وحكمة بالمقة ونبوة معروفة لم تحدثنا عنها التوراة وإنها سردت المخازى ولقتت النهم .

ثم ترى صورة لوط النبي الكريم وقد زنى بابنتيه بعد أن شرب الخبر وذلك أني سفر التكوين .

كما أن اسحق عرض زوجته على أحد ملوك المنطقة .

حتى بوسى الذى ائتذهم من فرعون وغضبه حربه الرب وغضب عليه . وهرون الصقوا به تهية صناعة المجل الذهب وقادهم لعبادته حينما ذهب موسى لملاقاة ربه وبرأوا شسعب اسرائيل من هذه التهية حتى جاء القرآن لينير متقاق العقيدة ويسلط الاضواء على السلوك الرفيع لأبنياء الله ويعلى هرون من ملك التهية المسينة .

ولا يكفى هذا المقام لسرد اللوحات القاتمة لمسور الأنبياء في التوراة ويكفينا ما ذكرناه لنرى أن هؤلاء الانبياء بوصفهم الذي جاء في التوراة لا يمكن أن يقوموا بتبليغ وعد إلهى سبق ذكره أو تيادة أمهم لتحقيق هذا الوعد الخطير . وكان لنا في هذه الحالة أن نشك في قضية الوعد برمتها وقد رأينا هذا الركن الهام مسن اركان هذه المقضية لا يمكن أن يقوم .

#### الشمب المفتار:

ليس لنا إلا التوراة مرجما لبيان حالة الشمب الذي عليه أن يحتق وعد الله كما جاء مى توراته ولنرى هل يمكن لشمب هذه متوماته وتلك مثله واخلاتياته أن يقيم مجدا وببنى تاريخا ؟!

فالتذمر صفتهم والتمرد سلوكهم حتى وهم في مصر مع موسى يحاول الخروج بهم من سجن فرعون الكبير ثم أن بني اسرائيل لم يدينوا بالوحدانية فعبدوا المجل بمجرد أن تركهم موسى للاقاة ربه .

ولم يحترم بنو اسرائيل الأنبياء في اسفارهم كمّا سبق توضيح ذلك بل لسم يحظ الله لديهم بالتقدير والتنزيه .

ولم يخلص بنو اسرائيل لعبادة الله نفى سفر التثنية (كنتم تقاومون الرب حتى في حوريب استخطتم الرب عليكم) . واستمر ذلك الضياع حتى جاء النبى يحيى ليصرخ في وجوههم : — (يا أولاد الأماعي) .

وحتى انذرهم السيد المسيح بتولته ( إن العشارين والزواني ليسبتونكم إلى ملكوت الله ) .

فقد كانوا لا يدينون باية قيم اخلاقية بل يدعون أن الرب يدعوهم الى النهب والسلب ( طلبوا من المصريين أمنعه فضاة وذهبا وثيابا وأعطى الرب نعمة في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين) وذلك حين قدروا الخروج من مصر فاستعاروا أمتعة جيرانهم ثم سلبوها وهربوا ليلا !!

وانسترط بنو اسرائيلًا على موسى رؤية الله أولا حتى يؤمنوا به وهي طريقة فريدة في عالم الاديان بل طلبوا في وقت من الاوقات من موسى عبادة الاسبام بعد خروجهم من مصر .

والتوراة ترخر بالخارى التي مملها بنو اسرائيل بعد دخولهم علسطين حتى أن دخولهم إليها عن طريق امراة من السائطات مجدتها التوراة !!

ورغم ما زخرت به التوراة وما يحويه الترآن الكريم في حكمه على هؤلاء المتطفلين على دنيا الأديان نحتكم إلى التاريخ الحضارى لنتساءل: هل قام لليهود سلطان بمعناه المتعارف عليه في فلسطين ؟

وهل حفظ لنا التاريخ آثار حضارة أسرائيلية مادية او أدبية ؟

وهل يعرف المعالم شيئاً عن الغن الاسر أثيلي أو العمارة الأسرائيلية أو الادب الاسرائيلي أو المعلم الاسرائيلي ؟ وإن كل ما يحدثنا به التاريخ اسفار تحوى عفن قرون من الاكاذيب والاحتاد وارتكاب الغواحش .

حتى الأدب الغربي قد امتلاً بشخصيات اصبحت علما على اليهود حتى قبل ان تظهر في الوجود القضية الفلسطينية ، فنرى شخصية (شيلوك) التأجسر اليهودي الجشع في مسرحية شكسبير ( تاجر البندتية ) يرمز بها إلى احط الطبائع وأبشمها ،

ثم نرى شخصية ( فاجن ) التي ابدعها الروائي الانجليزي شارلز ديكنز غي روايته ( أوليفر تويست ) ويرمز بها إلى دور اليهود في العبث بشباب المجتمسع الانجليزي وتربيته على الجريمة .

ولنا أن نتساط بعد كل ذلك : هل يمكن لشعب هذه صفاته وتلك إمكانياته المحدودة ومتوماته المتواضعة أن يقيم دين الله في الأرض ثم يدعى لنفسه حقسا يفتصبه بأنه سيد شعوب الأرض .

وهل استطاع هذا الشبعب أن يرقى إلى مستوى الكرامة التى أرادها لله الله جل شانه حين ندبه لاداء الأمانة ، وتأدية الرسالة على يد موسى الكليم !! وهل تقص علينا النوراة شيئا من قوة الإيمان وصدق العربسة في هذا الشمعب وهي صفات كان يجب أن نراها فيمن أراد أن يحقق وعدا إلهيا وعهدا

بل تمرد بنو اسرائيل وثاروا بمجرد تلقيهم كلمة السماء من موسى عليسه السلام وطالبوه بالعودة الى مصر مرة ويعبادة المجل مرة اخرى وبرؤية الله مرة ثالثة ولم تنته متاعب موسى منهم إلا بعد حكم التيه الذي انزلته بهم السماء .

وبهذا نرى أن شعب الله المختار إنها هو شعب معقد يمثل بقايا متحجرة مى توقعة تاريخية تتكلم لمة غريبة عن دائرة المقائد ، وما وصلوا إليه ليس من الدين فى شىء وإنها للقضية اوجه اخرى لعل الدين ابعد وجه عنها .

ولعلني في هذا المتال استطعت أن أناتش الأركان الأربعة لتضية الوعد الإلهى من وجهة النظر الإسرائيلية لكي نحكم بانها أتيمت على أسس وأهية لا تحكاج إلى كثير عناء وكبير جهد لكي نهدمها ونرفضها .

ولكى يكتمل هذا البحث المختصر يجب أن نحاول إتابة هدده الأركسان ومناتشتها من وجهة النظر الإسلامية ، والقرآن نورنا ، والتاريخ شاهدنا لنرى لمن كان الوعد ، وما هى حقيقته ولنشيد كلمة التاريخ ، وهى تخبرنا عن الحقيقة المذهلة عن الذين حققوا الوعد بمنطوقه حتى لو اخذنا بنص التوراة ، وذلك كله يحتاج إلى متال آخر ،

# :|| . | المركبة المواقعة ا

#### الرجل يخطب لبنته

۱ سـ قال شعيب لوسى عليه السلام: « إنى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى شائى حجج فان أتمت عشرا فهن عندك وما أريد أن أشق عليك سبتجدنى أن شاء الله من الصالحين . قال ذلك بينى وبينك أبه الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » .

( القصص : ۲۷ ) ٢ ـــ قال عمر بن الخطاب وقد مات زوج ابنته حفصة : لقيت عثمان بن

عفان ، فعرضت عليه حفصة ، فقال : سانظر في أمرى ثم لتيته ، فقال : قد بدا لى الا أتزوج ، ثم لتيت أبا بكر ، فعرضت عليه حفصة ، فصمت ولم يرد على ، ثم لتيت ، فقال لي إنه لم يبنعنى أن أرجع اليك فيها عرضت على الا أنى كنت علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لافشى سر رسول الله ، ولو تركها لقبلتها .

٣ ـ قال عبد الله بن أبى وداعة : المتدنى سعيد بن المسيب ، للما التقدم التقدم الله بن أبى وداعة : المتحدث الله : الله بن كنت ألم قلت : توفيت الهلى المشاهدة المراة ، لقلت يرحيك الله ، ومن يزوجنى ، وما أملك إلا درهبين أو ثلاثا ، فقال : أنا ، ثم حبد الله وصلى على النبى وزوجنى ابنقسه على درهبين ، وكان أحد الخلفاء قد طلبها منه غابى أن يزوجها له سعيد رحمه الله .

#### حلم الربيع

قال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي : رايت في المنام ان آدم مات ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويريدون أن يخرجوا بجنازته ، فلما أصبحت ســـالت بعض أهل الملم عن ذلك ، فقال : هذا موت اعلم أهل الأرض ، إن الله عز وجل علم آدم الإسماء كلها ، ، فما كان الا يسيرا حتى مات الشافعي رحمه الله ،

#### وفاة الشافعي

قال الربيع بن سليمان: توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليلة الجمعة بعد المعر آخر يوم من رجب والمرفنا من جنازته وراينا هلال شعبان سيستة اربع وماتنين من الهجرة .

#### لا ادري

كان ابراهيم بن طهمان يتقساهى راتبا من بيت المال على الفتوى فسئل عن مسالة ، فقال : لا ادرى ، فقالوا له : تاخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسالة ، فقال : انها آخذ على ما احسسن ، ولو اخذت على ما لا احسن لفنى بيت المال ، ولا يغنى ما لا احسن ، فاعجب الخليفة جوابه ، وارد راتبه ،

#### الدنيسا

بضم الدال مقصورة غير منونة غي الإغلب ، وحكى كسر الدال ، وتجمع على دنى ككبرى وكبر ، والنسسبة اليها دنيوى ، ودنى ، ودنياوى -

#### الغريب . .

ان الفريب له مخافة سسارق وخفسوع مديون وذلة وامق وإذا تذكر اهلسسسه وبلاده ففؤاده كحنسساح طير خافق

#### أغرقه المروض

جلس ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس النحوى المصرى على درج المقياس على شاطىء النيل الميا الميان الشياء النيل من الشسسعيد ، فقال بعض الموام : هذا يسحر النيل حتى لا يزيد، متفاو الاسمار ، ودمعه برجله في النيل ، غلم يوقف له على خبر ،

#### حافظة المتنبي

اشستهر ابو الطيب التنبى بقوة الحفظ ، وروى انه كان عند احد الوراقين يوما ، فجساءه بكتاب من مصوته ، فاخذ المحتاب واقبل يراجع مفحاته ، فلما مل البائع استمجله بيمه ، فان كنت تبغى حفظه فذلك ، قال المتنبى : فان كنت تبغى حفظه فذلك مخطته فمالى عليك ، ، وقال الرجل : حفظته فمالى عليك ، ، وقال الرجل : الكتاب اراجع صفحاته والفلام يتلوها المجملة عنى انتهى الى آخره ، ثم استله، به حتى انتهى الى آخره ، ثم استله، غيمله في كمه ومضى لشانه ،



#### للشيخ مناع القطان

لم يكن حدث الهجرة حدثا تاريخيا الاحداث التي تجرى وقتى سنن الله الاجتماعية في حياة الامم ، ولكنه كان حدثا محجزا فريدا ، أعطى للحياة الإنسانية مناهيم جديدة لوقائم التاريخ البشر عن صنعها ، فلا يلبث الناظر فيها طويلا حتى يردها الى التدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء . ولسنا هنا بصدد الحديث عسن ولسنا هنا بصدد الحديث عسن الاعجاز في هسندا الحديث عسن النارغي الاشم ، وإنيا نتاول جانبا النارغي الاشماء ، وإنيا نتاول جانبا السماء المشاء المشاء المشاء المشاء المشاء المسلمات ،

لتد عاشت السرأة مي عصسور

الجاهلية مهينة ذليلة ، تزدريه الأعين وتبتتها النفوس ، وتوقع بها من ضروب العنف والجبروت ما لا تتحمله الجبال الرواسي ، واعتبرتها الحضارات القديمة مخلوقا شريرا لا يصدر عنه الا الخطيئة ، وحرمتها كامة الحقوق التي يتمتع بها الانسان ، ووادتها جاهلية العسرب صغيرة . وعضلتها وورثتها كبيرة ( وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا ومحو كظيم . . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام پدسه نى التراب الا ساء ما يحكمون ) (١) وعن ابن عباس قال: ( كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه احق بامراته ، أن شياء بعضهمتزوجها ، وإن شياءوا

زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية (يايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهسا ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) (۲) .

فلها جاء الاسلام رمع عنها هذا الفين ، ونفض عن كاهلها تلك الاوزار ، ورد إليهك كرامتهك وإنسانيتها ،

وفى ثنايا حادث الهجرة يبدو دور المراة المسلمة فى مواتف اسمساء بنت أبى بكر الصديق مما لا يدع مجالا للثمك فى مكانة المراة بالاسلام .

#### الكتمان والسرية: ـــ

لقد بايع علية القوم في الدينة رسول الله صلى الله على وسلم على الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ، غاير رسول الله صلى اللهجرة ، غاير رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بحكة أن يلحقوا بخواتم الانصار ، وقال : إن الله عليه وسلم بحكة ينتظر ان تامنون بها ، غضرجوا ارسالا ، وأتام صلى الله عليه وسلم بحكة ينتظر ان والهجرة إلى المدينة ، ولم يتخلف معه بحكة الحد إلا من حبس أو فتن إلا علي أبن إبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة المحدورة واهله .

وكان وقع هجرة الصحابسة على نفوس المشركين اليما ، حيث أدركوا أن المسلمين قد أصابوا منهم منعة . وحذروا خروج رسول الله صلى الله على وسلم اللينة . وايتنوا لله تد أجمع لحربهم ، فائتبروا في النوو أن والنوو النوو النوا النوو الن

شبابهم ضربة رجل واحد فيتتلوه ، وبذلك يتفرق دمه في التبائل ، غلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم حميما ( وإذ يبكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يتتلوك أو يخرجـــوك ويبكرون ويمكر الله واللـــه خير الماكرين )(٢) .

استولى على تريش الذعـــر ، وشيتولى على تريش الذعــر ، وغشيتها كابة الأسى ، ودبرت أبرها هذا وهى تخشية أن يلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدها ويلحق بالمهاجرين والانصار ، ثم يكر عليم من منطلق حصين .

وأذن الله لرسوله بالهجرة ، وفي مثل هذه الحال من تأسر المشركين وتربصهم يكون الكتبان أكبر عسون على نبيتها التدبير الشعة ، ويحيق المكر باهله ، ويسقط في الدي ذويه .

ولطالما كانت السرية من مقتضيات الحكمة مي الانتصار للحق ، وبلسوغ غايته ، وتفويت الفرصة على خصومه والترآن الكريم يحكى على لسان نوح عليه السلام توله ( ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا )(٤) وقد بدأت الدعوة إلى الاسلام سرا ، وتربي في كنف سريتها رجال آمنوا باللسبة وبرسوله ، وتجردوا لعتيدة الاسلام ، وتعاهدوا على نصرتها ، فكانسسوا القاعدة الصلبة للكيان الاسسلامي الشامخ الذي بلغ تمة المجد والعزة كم وماذا يجدي المسخب الداوي مع الخصؤم الألداء الذين أعمى الباطل بصائرهم واثارت العصبية احتادهم ، واستخفهم الشيطان فأطاعوه ٠٠ ١

ولن يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم أمر هجرته في نفسه دون أن يعلم به أهد سواد ،

غانه في حاجة الى من يستعين بهم من خاصته في هذا الخطاب الجسال تتبيرا وإعدادا وصحبة ، وقد احتاجً إلى يكر في الهجرة ، كما تأخسر على الساب ، ترى من يكون هؤلاء الذين يخصهم بسره ؟ وهل يكون للها دورها في ذلك ؟

إن الاسلام كما يصنع الرجال المؤنين الصادعين عانه يصنع النساء المؤنين الصادقات ، والذكر والانثى من يبعات الايسان مسواء عسلا وولاية :

( من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وهو مؤمن تلنحيينه حياة طبيسة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا بعملون )(ه) .

(إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقساسات والصادتين والعانسسات والصادتين والمسلمين والمالمين المسلمين المسلمين المسلمين الملهم مغفرة واجرا عظيما (١/)).

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر (V)

ولم تعرف الدنيا عقيدة من العقائد أو نظاما من الانظمة أكرم المراة وصان خصائصها الفطرية بمثل ما عرف في الاسلام .

وهنا يبدو تكريم الراة المسلمة في الريخ المنابع على اكبر حسدت في تاريخ الدعوة الإسلامية بحياة بني الإسلام حسلي الله عليه وسلم ، حيث كسانت اسماء بنت ابى بكر الصديق موضع ثقة وامانة ، فعلمت بجيسرة رسول

الله ، وكتمت الخبر ، وأسرتهفسى نفسها ،

وقال ابن أسحاق : محدثني من لا إتهم ، عن عروة بن الزبير ، عسن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ( كان لا يخطىء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ، إما بكرة وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذي اذن ميه لرسول ألله صلى الله عليه وسلم مي الهجرة، والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في ساعسة كان لا يأتي نهيها ، قالت : فلما رآه ابو بكر قال : ما جاء رسول الله صلى الله عليسه وسلم هذه الساعة إلا لامر هدث ، قالت أن علما دخل تأخر له أبو بكر عن سريرة ٤ مطس رسول اللسه صلى الله عليه وسلم ، وليس عند أبي بكر إلا أنا واختى أسماء بنت أبي بكر ، مقال رسول الله صلى الله عليسمه وسلم: (الخرج عنى من عنسدك) ، فقال : ( يا رسول الله ، إنها هما ابنتای )(۸) .

وإذا قبل: إن عائشة كانت زوجا لرسول الله صلى الله عليسه وسلم فهي أمينة على أسرار زوجها عان هذا لا يقال بالنسبة الى اسهاء ، إنسا يقال عنها : إنها كانت مؤمنة غائمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سره . . .

(تال ابن اسحاق: ولم يعلم غيما بلغنى بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج ، الا على ابن ابى طالب ، وأبو بكر الصديق ، وآل أبى بكر )(١) .

#### البلاء والصبر: \_

من حمدائص المراة رقة العاطفة ،

ولين الجانب ، وسرعة الانفعال ، وهذه الخصائص تتنافى مع البسلاء والمسبد ، غالمراة بطبيعتها ليست صلبة العود ، ولا تقوى على تحسل الاذى ، ولا تصبر على النوازل ، وتلك المتائق النفسية لا يمارى فيها ، وواقع الحياة اكبر شاهد عليها ، غلا تكد المراة تسمع كلمة نابية تخدش كرامتها حتى يتجهم وجهها ، وينحد رميعها ، وينحد والمعراخ .

ولكن العقيدة تصبوغ الانسان المؤمن بها صياغة جديدة ، يحتسب المؤمن بها صياغة جديدة ، يحتسب ويتجرد من احاسيسه الشخصيسة ليكون إحساسه إحساس عقيدت . لانها خالطت شمغاف تلبه ، وامتزجت بنوحه ومشاعره ، نفني نبها عسن نفسه ، يستعذب الموت في سبيلها ، ويرى التضحية من اجلهسا السمي ويرى التضحية من اجلهسا السمي أمانيه .

(ولما راى المهنون الاحزاب تالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايبانسا وتسليما . من المؤمنين رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه نمنهم من تضى نحبه ومنهم من ينتظسر ومسا بدلوا تبديلا)(١) .

وهكذا كان شأن العقيدة مى نفس السماء بنت الصديق .

لقد باعت مؤامرة المشركين بالفشل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد أن نام عسلى بن أبي طالب على غراشه ونسجى ببرده٬ روالتي حفنة من التراب على رويوس الفتية المتربوب فأعشاهم الله فلم يبصروا رسول الله حين خرج .

ولم يتجه صوب المدينة بل جنع متوجها الى غار ثور ، وحين اصبحت تريش وعلمت بنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جن جنونهـــا ، وطار صوابها ، وكبر ذلك على نفوس كبارها ، فماذا يفعلون ؟

إن بصيص الامل في الاهتداء إلى وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحتنه يبدا من بيت ابي بكر فهو الذي تأخرت هجرته ، وأبو بكر هو الذي صحب رسول الله، وهذا يمني أن سر كل شيء لدى هذا البية المني أن سر كل شيء لدى هذا البية

عندئذ توجه أبو جهل بن هشام على راس نفر من قريش إلى بيت ابى بكر ، مُسالوا اسماء عن أبيها . عسى أن يجدوا مي جوابها بريسق الأمل مما زادهم جوابها الاحيرة ، منفس أبو جهل عن غيظه بلطبهة سبددها الى خدها مطار منها قرطها ، مقابلت ذلك بالصبر والاحتساب . قال ابن إسحاق: محدثت عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : ( لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه أتأنا نفر من تريش، فيهم أبو جهل بن هشام ، موقفوا على باب أبي بكر ، فخرجت اليهم ، مقالوا : این ابوك یا بنت ابی بكر ؟ مالت : قلت : لا ادري والله أين أبي ؟ قالت : مرمع ابو جهل يده ، وكسان ماحشا خبيثاً ، غلطم خدى لطمة طرح منها قرطي (١١) .

إن لطبة بكف ابى جهسل ليست كسائر اللطهات ؛ فقد عرف أبو جهل بصلابة البنية ؛ وقوة الشكية ؛ فاذا اتحد كفه على أحد كسان كانصدار السخر من جبل شاهق ؛ وعلى مر يتحدر كفه ؟ اينحدر على رجسل فذ غليظ مثله ؟ أب على وغسد خسيدر

لا كرامة له ؟ لا ، إنها ينحدر عسلى متاة ترشية حسن أعرق أسر تريش أسها ، إنه يتخدر غلى السهاء بنت أبى بكر الصديق ، فتلقت الجواب الذى لا يشغى علسة جبسار الجواب الذى لا يشغى علسة جبسار غيظا ، قالت : قلت : لا أدرى والله غيلا ، قالت : قلت : لا أدرى والله إين أبى ؟ وتبخض حلم أبى جبل غيطا يتاب بقيمة (والذين كفروا أعمالهم كان يأمله لدى أهل بيت أبى بكر عن مراب بقيمة وحسبه الظبان ماء حتى أذا جاءه لم يجده شيئا ووجد حتى أذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده غوفاه حسابه والله سريع الصباب )(۱۲)

#### العبل والجهاد: -

وللبراة غي بيدان الدعوة عبسل وجهاد بعا يلائم خصائصها ويناسب غطرتها إنها تسمم بالقدر الضروري غي حقل الدعوة يشمل كل جهد يبسلل في سبيلها ، ومن ذلك اعداد الطعسام ، وتعريض الجرحى ، ومراتبة الاعداء ،

ولم يكن دور اسماء بنت أبى بكسر المسحديق في الهجرة قاصراً على ما ذكرناه آنفا من كتمانها الخبر ، وصبرها على لطبة أبى جهل ، بسل تجاوز هذا الى الاسهام المملسي مشاركة في هذا الحسادت العظيم ، الذكان نقطة تحسسول في تاريخ الشعرية .

لقد اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فار ثور ثلاثا ، ومعه البو بكر ، وما كانت تريش لتغضل لها حين حتى تأتى برسول الله حيا أو منها أخذا بأسباب النجسساة ووسائل نجاح الهجرة :

اولها: تسمع اخبار قريش لمعرفة ما يدبره القوم من مكاند، وما ينصبونه من شراك ، وما يحيكونه من مؤامرة .

وثانيها: تعنية اثر من ينتل هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار.

وثالِثها: الطعام الذي يسد الرمق ويقوم به الصلب .

أما الأمر الأول فقد تكفل به عبد الله بن أبى بكر ، حيث كان يلتقط ما يدور على السنة قريش نهارا ، وينقله الى رسول الله وصاحبه مساء .

واما الامر الثانى غقام به مولى أبى بكر عامر بن فهيرة الذى كان يرعب الفقم ويريخها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر عى الغار ، عاذا قفل عبد الله من عندهما راجم التنى أثره بالفنم تعنية عليه ، فهممة عبد الله وعامر هي مهمة الجاسوسية المشروعة لحماية الإسلام ونبيه ،

أما الأمر الثالث ... وهو أعسداد الطعام ... مقد تكلفت به أسماء بنت أبى بكر .

تال ابن اسحاق : ( غلما أجمع رسول الله عملي الله عليسه وسلم الخروج ، أتى أبا بكر بن أبي تجافة ، فضوحة الأبي بكر في ظهر بيته ، ثم عبدا الى غار بثور — جبا باسطل مكة — فدخلاه ، وأمر أبو بكر أبيتهما دا يقول الناس فيهما نهاره ، ثم أيتهما ذا أحسى بما يكون في ذلك بأيتهما أذا أحسى بما يكون في ذلك مولاه أن يرع غفية ، فهاره ) ثم يريحها ، مولاه أن يرع غفية ، فهاره ) ثم يريحها ،

وكانت اسماء بنت ابي بكر ناتيهما من

الطعام إذا أمست بما يصلحهما )(١٣) والتزود بالطعام في السفر الطويل ضرورة ملحة ، فكيف اذا كان هـــذا السفر في الصحراء القاحلة الجرداء لمدة مراحل تتطعها الراحلة يوما تلو يوم ؟ إن الزاد حينئذ يكون تـــوام الحياة .

وأسماء بنت أبى بكر لم يفتها أن تزود رسول الله وآباها بطعام السفر الذي يرد عنهما غائلة الجوع ، وهي ني هذا تجود بأعز ما تحرص عليسه الراة ، غالراة تهتم بزينتها ، وزينتها في ثيابها ، ونطاتها هو حلية مسده الشاب . وكان آنذاك تقليدا متوارثا اصيلا .

وقد نسيت أسماء حين اعدت طعام السفر أن تهيىء ما تعلقه بسه مى الراحلة ، غلم يسمها إلا أن تحسل نطاقها وتحعله عصاما تعلق به وعاء طعام السفر فسميت بذات النطاق او تشبيقه شقين ، تتخذ احداهما عصاما وتنتظلق بالشق الآخر فسميت

بذات النطاتين , قال ابن اسحاق : (واتتهما اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهمسسا بسفرتهما ، ونسيت أن تجعل لها عصاما ، غلما ارتحلا ذهبت لتعلسق السفرة ، غاذا ليس لها عصسام ، متحل نطاقها ، متجعله عصاما ، ثم علقتها به ، مكان يقال لأسماء بنت أبي

بكر ذات النطاق لذلك .

قال ابن هشام : « وسمعت غير واحد من أهل العلم يقسسول : ذات النطاقين ، وتفسيره : انها لا أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين، معلقت السفرة بواحد ، وانتطقت نَالآخرة »(١٤) .

هذه هي اسماء بنت ابي بكر مي مقتبل عمرها ، وهذه هي مواقفها مَى حادث الهجرة ، مما أروعها من سيرة عطسرة لغضليات النساء والسلمات! وقد كان موقفها في آخر حياتها من الحجاج الثقفي السسد روعة !!

(١١) ابن عشام - ج ٢ ص ١٣١ .

الثاني ص ١٢٨ ، ١٢٩ ــ ط العلبي ١ - ٨٠ ، ٥٩ - النصل . وكان ابو بكر قد انكع عائشة مسسن ٢ ــ رواه البغساري . رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل (۱) ۸ه ، ۹ه ـ النحل . (٢) رواية البخاري . (٩) المصدر الممايق ص ١٢٩ ج ٢ . ٠ الاتقال . (١٠) ٢٢ ، ٢٣ - الاحزاب ، (٤) ٩ ــ توح د (١١) ابن هشام - ج ٢ ص ١٣١ ، ١٣٢ ٠ · النعل . ٩٧ (٥) (١٢) ٢٩ - النور ، (٦) ٣٥ - الاعزاب . (۱۳) این هشام ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ (٧) ٧١ ــ التوبة ، (٨) السيرة النبوية لابن هشسام ، الجزء



الاسرة عهاد المجتمع وأساسه 6 بل هي المجتمع كله ، منهــا يبدأ وعليها بعتمد ، وبتدر ما تكون الاسرة متراصية متينة يكون المجتمع تويا ستماسكا . . وهذه الأهمية القصوى للأسرة بالنسبة للمجتمع تفسر لنسأ الاهتمام الكبير الذى توليه الشرائع الإلهية والتشريع المسات والقدوانين الوضيعية للاسرة حنساظا على تماسكها وتناسقها ومتانتها إن من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية على حد سواء ، لأن أي مشكلة سوف تتعرض لهسسا الاسرة (المجتمع الصفير ) لا بد وان ترتد على المجتمع الكبير كله يكل ثقلها ، تقض مضجعة وتهد كاهله ، ولذلك نرى العلماء والمنخصصين مى الحقول الاجتماعية والتشريعية والدينية يسارعون نور حدوث أي مشكلة للأسرة بالدراسة واتتراح الحلول خشمية أن يتفاتم الامر ويشمستد الخطر سيها وان المساكل الاجتماعية عامة والمساكل الأسرية خاصة هي مشاكل معقدة غى اغلب الاحيان تحتاج عي حلها الي مزيد من الدراسة والبحث .

ويلاحظ العلهاء والباحثون في المعالم العربي والاسلامي بل العسالم

كله ايضا انه بدات تظهر مشكلة جديدة مضامة الى مشاكله الكثيرة تتهدد الأسرة في أصل وجودها وهي مشمسكلة (العزوبة) او عزوف الشباب عن الزواج ، حيث يبلغ عمر الواحد منهم الخامسة والعشرين والثلاثين بل الاربعين احيانا قبل أن يَّتْرُوج ﴾ ولمى هذا تهديد كبير واضح للأسرة ونذير بخرابها دون شك ، وهي ركن المجتمع واساسة ... كما تقدم ــ وهذه الشكلة وأن كانت مي جذورها قديمة ترجع الى مسنوات كثيرة ماضية إلا أنها لم تكن تشكل في الزبن الماضي ظاهرة اجتماعية ، بل كانت حوادث مردية تقع احيسانا تحت تاثير بعض الظروف الخاصة . ولكنها اليوم اصبحت تشمسكل

ولكنها اليوم اصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تهدد اركان الجنهم وتهز كيانه ، اصبحت ظاهرة كبيرة نثير اهتهام الشنفلين بالتضايي الاجتهاعية والاحصائية ، وتغرض عليهم دراسيتها واقتراح الحلول الناسيبة لها ، وإلا زادت تعقيدا واستعصت على الحل .

ومعلوم ما الزواج من قيمة كبرى نى بناء المجتمع إذ هو حجر الاساس نيه ؛ يبنى الاسرة ويلطف الطباع

ويشبع الحاجات النفسية والجسدية ويتمسع توترها ويمنسم الانحراف و الشدود ، ويؤمن للناس جميعا حياة الوداعة والهدوء والسكن النفسي ، وما الى ذلك من المعانى الكثيرة آلتي الالماح الشديد الذي تغرضه هذه الطاهرة المسكلة على العلماء يطلع علينا بعض النسساس بحلول لهذه المشكلة تكاد تكون مرتجلة أو غير عميقة فاذا بهم يزيدونهسسا تعقيدا وإشكالا ، لأن هذه الحسلول ليست حلولا جذرية مدروسة دراسة كالهية، لكنها كالسراب يبدو للنساظر ميغريه بالتقرب منه حتى إذا جاءه لم يجده ئسيئا .

ومن هذه الطول مسالة تحديد المهور ، حيث يذهب البعض الى أن سبب هذه الظـــاهرة الخطيرة هو ارتفاع المهور حيث تصلل في بعض البلدان العربية الى ثلاثة آلاف جنيه أو أكثر ، وهو أمر يعجز عن توغيره الشمسباب مى كثير من الاحسان فيضمطرون الى التمسك بالعزوبة البغيضة التي يتسبب عنها تغتت المجتمع وعموم الانحراف ميه ـ مى بعض الاحيان ـــ وغير ذلك . ولذلك مهم يقترحون اسمدار قوانين من السلطات المختصة تحدد بموجيه مهور النساء على وجه يتيسر نيسه لأكثر الشمسباب دفعها ، فتتسامن المصلحة ويقبل الشباب على الزواج وتختني هذه الظاهرة ..

واثنى وأنا ادلى بدلوى غى بحث هذه المسكلة ، اتسامل : هل درس هذا البعض من الناس هذه المسكلة من جميع جوانبها دراسسة عميقة فلمصلة وانتهوا الى أن السبب الوحيد وهل حللوا ظاهرة غلاء المهور الى عناصرها وانتهوا الى أنها لا تحل إلا عناصرا التشريعات المحددة لها . . ؟ وهل توقعوا أن التشريعات هذه وهل توقعوا أن التشريعات هذه

يمكن أن تحل المشكلة . . ؟ اعتقد أن شيئا من ذلك لم يكن مطلقا ، وأن عزوف الشماب عن الزواج لم يكن متسميها عن غلاء المهور ، ذلك أن العزوف عن الزواج منتشر بين الشبان الأغنياء اكثر منة بين الشبان الفقراء وهذا امر لا مراء مُنَّهُ ولا شَلَّكُ وتثبته الاحصائيات ، ثم إن المقضاء على غلاء المهور إذا سلمنا جدلا بسببيته لهذه المشكلة لا يمكن ان يحل بالتشريعات ابدا، ذلك أن الزواج لا يتم ولا يجوز أن يتم إلا بالرغبسة النفسية والانسسجام الماطفي بين الزوجين ، وهذا أمر لا مدخل للتقنين غيه ، ولا تأثير لقسر السلطة عليه . وما دام هذا الحسل عاجزا عن معالَجة مشكلتنا هذه فلا بد من اقتراح الحلول المناسبة لها .

وطبيعى أن المشكلات الاجتباعية مشكلات معقدة كما أسلفت ، تحتاج الى تضافر جهود المختصين لأن أى جل خاطىء لها سوف لا يكون عاجزا عن حلها فقط بل سيكون له مردود عكسى عليهسسا يزيدها تعقيسدا وجسامة .

ولكن الى أن نتاح الفرصة لحلها على الوجه المذكور لا يجوز تركها من غير حل تزداد خطورة وشدة ، بل الواجب العمل على دراسستها وتقديم الاقتراحات المناسبة لحلها عسى ان تكون هذه المقترحات نبراسسا ومنيها لحموعات المتخصصيين في المتول الاجتماعية الى خطورة هذه المشكلة ومن ثم العمل على حلها . وإننى وانا ادرس هذه الشكلة . ارى أن سببها الرئيسي ليس ارتفاع المهور ابدا لما اسلفت ، وليس الجهل . بمعنى الزواج وتيمته مى المجتسمع ایضا \_ کمآیدعی البعض \_ بدلیل أن هذه الطاهرة عامة في الفئسات المثقفة اكثر منها في الطبقات الجاهلة أو هي متساوية بينهما على الأمل .

وليس سببها ايضا كثرة متطلبات الحياة وارتفاع الممان الحاجيات الحياة المسادية الارتفاع رهين بالحالة المسادية عنسا المائة المسادية وكساء المساد حيث يكثر الدخل وتتل حيث ينزل مستوى الدخل ولكنه في الواقع تلة الرغبة ، وضعف المل الجنسي من كل من الجنسين نحو الآخر .

ه آن الله سبحانه وتمالى قد خلق في كل من الجنسين رغبة وميسلا نحو الجنس الآخر ، وهذه الرغبسة من الجنسسين نحو الآخر توتانا كل منتظما يحمله على تخطى كل الصعاب في سبيل الوصول إليه والتزوج منه، المشرية على وجه الارض .

فالزواج مسؤولية كبرى تصلح الى تضحيات جلى من كلا الزوجين أن تضحيات جلى من كلا الزوجين وفي خدمة البيت والأولاد والزوج مسؤولية صارغة غالبا لكلا الزوجين عن تحلها لولا ذلك التوقان النفسى عن تحلها لولا ذلك التوقان النفسى للذى أودعه الله حل شانه سفى كل من الجنسين .

ولكن هذا التوتان، أو هذه الشهوة الجنسية لا بد لها أن تقف عند حد لا تغادره ، فلا تزيد عليه ولا تنقص عنه ، لانها إن نقصت عنه عزف الشبياب عن الزواج غرارا من المسؤولية الكبرى التي يغرضه عليهم إن مادية أو معنوية ، وإن زادت عن حدها هذا انفجرت بركانا يحرق الاخضر واليابس ويقوض أركان لجتيع من أساسه ، وهو ما يحصل غي الدول أنافية عندما تنتت على عضارة اليوم ) غجاة ، فيكثر غيها اختلاط الجنسين بعد ما كان ممنوعا منها منها منها عادل كان مهنوعا منها منها منها منها على كان مهنوعا

ولذلك نرى أن الاسلام راعى هذه الناحية وسن شرائع ونظما متعددة

تحفظ لهذه الشهوة الجنسية توتهسا وشدتها عند الحد اللازم لها ، او عند الحد الذي يضمن لها استبرارها بالعمل الذي خلت من أجله .

فقد سن الاسلام اذلك الحجاب المراة وجعله عليها فرضا لازما ، وسن آداب النظر للرجل والمراة معا فقال جل من قائل: « يايها النبي تل فيناتك ونسساء المؤمنين ». وقال يدنين عليهن من جلابيبهن » . وقال تعالى : « قال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » .

كما منع الاسسسلام الاختلاط بين الجنسين وخلوة كل منهما بالآخر ني غير الحالات المأمونة ( المحارم ) أو حالات الضرورة ، نقد جاء مي معنى الحديث الشريف عن النبي \_ عليه الصلاة والسلام ـ قوله: « ما خلى رجل بامراة أجنبية عنه إلا كان الشيطان ثالثهما » ، كما منع النساء من السفر وحدهن من غير زوج او محرم حتى الاداء غريضة الحج الى بيت ألله الحرام عند جمهور الفقهاء . الى غير ذلك من التشريعسات المتعددة التي تضمن أن لا يطفح الكيل وتزداد الشبهوة ، أو تقل عن حدها . المغروض لها متخرج عن المعاية التي خلقت لها .

هذا وإن الاختلاط بين الجنسين الذي نراه يعم الآن – للأسف – غي مجتمعاتنا السلمة والعربية بنه السلمة والعربية بنه وغير العربية ، وانحسار الحجاب السائم أو حديثا بين النساء ، وتدني القب بالمرة أعرب المسائمة ألم يعودا معه بالكرة وغضلا عن السعب بالمراة لعبسهم بالكرة وغضلا عن استراق النظرة وانونتها الى غير ذلك بما يجل عن الوصف ويعلمه كل غرد منا .

كل هذا سبب زيادة حادة غي توة هذه الشهوة خرجت بها عن الحد كل الشهوة خرجت بها عن الحد الحد الشهوة خرجت بها عن الحد المناسبة المناسبة عن الحد المناسبة المناسبة عن الحد المناسبة المناسبة عن الحد المناسبة عن الحد المناسبة المناسة عن الحد المناسبة الم

المقرر لها ، ولكن الروح الاسلامية والعادات الاسملامية العريقة مي بلادنا ، والفئة القليلة المحافظة على تعاليم دينها بيننا ، كل ذلك حال دون اندماع هذه الشموة المتأججة لتميث في الآرض الفساد في بلاد الاسلام ، أو مي يعضها على الأقل ، مانكبتت هذه الشمهوة نمي وكرها وضاق عليها حرابها ، دون أن تستطيع تمزيته غيرضت وانكمشت على نفسسها وشمرت بخيبة الأمل معادت انكاسا ترجع الى الوراء وتضعف وتذبل حتى نزلت نزولا سحيقا عن الحد المقرر لها ، والذي تستطيع معه القيسام بمهمتها نمي التغلب على كل معوقات الزواج الصـــــالح المنتج الذي يبنى الاسرة والمجتمع الســــــايم . فقلت الرغبة وضسسعف التومال والتفتت انظار الشياب والشابات معا عن الزواج ، وبدأت الموقات تنتحل من كل منهما انتحالا يفية الابتعاد عن الزواج فرارا من مسؤولياته من حيث لا يدرون ، مغلت المسسور وجلت الشروط الى غير ذلك مما نراه من العتبات الكثيرة التي تنتحل اليوم لتعويق الزواج ، واستعاض الشباب (أو حاولوا ذلك) عن الزواج بالنظرة العابرة ، والجلسة المختلسة والشية الهادئة عي الشارع والسهرة الشبينة نمي النادي و . . ونمي ذلك من الدمار والخراب للمجتمع الاسلامي الذي نرنوا اليه ما مية .

هذا هو السبب الرئيسي في نظرى لظلم السبب الرئيسي في نظرى بلادنا ، تلة الرغبة والتوتان الجنسي الناتجين عن الاختلاط غير المامون وتبرج النساء المسين ، الى جانب المهور وكثرة متطلبات النساء . الأن ذلك ما هو إلا تشدة من تبن تضفي الرئيسية الهامسة وراءها الاسباب الرئيسية الهامسة .

. ثم إن حظ البـــــلاد الاجنبية من

مساوىء هذا التبرج والاختلاط لسم یکن بأدنی من حظناً منه ، نعم إن الشبهوة البهيمية قد انطلقت في نفوس الشباب لديهم نتيجة ما تقدم ولسم تنكبت كما حصل في بعض بلادنها الاسسلامية ، إلا أن النتيجة كانت واحدة وهي عزوف الشمسباب عن الزواج أيضا . . ذلك أن هذه الشهوة انطلقت انطلاقا عشموائيا تحصد الأخضر واليابس وتنتج الأولاد غير الشرعيين بالألوف تلقيهم عالة على المجتمع تفتت بهم كرامته وعزته .. موجد الشمسباب مي ذلك عني عن تحمل مسؤوليات الزواج المسكثيرة ماكتفوا بذلك الاتصال المحرم الميسور لهم عنه .

لذلك كله انتهى الى أن السبب الرئيسى لظاهرة العزوبة فى المالم كله على وجه المعوم وفى مجتمعاتنا الاسلامية على وجه المصوص هو ضياع القيم الاخلاتية ، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال بطريقة لا تتقق وما شرعه الله ــ جل شأنه ــ نظاما للمجتمع .

ثم أن الحل الوحيد في نظري لهذه الظاهرة المعتدة هو الرجوع بالراة المسلمي المسلمي ومنع المروط التي وضعها الاسلامي والشروط التي وضعها الاسلام لذلك والعمل على توعية التسباب من المسلمين باخطار الاختلاط العشوائي، ومضار اطلاق النظر اللاهي العابد . وإن كان هذا الحل صعبا وتاسيا ويحتاج الى وقت طويل لسكنه الحل ويحتاج الى وقت طويل لسكنه الحل عيره الذي لا يمكن أن يحل غيره المحالة إبدا

اما عن حدود الحجاب الاسلامي وكنيـــة الدعوة اليه ، وعن حدود الاختلاط المبا عين الجنسين وقروطه في الشريعة الاسلامية غهو مما لا يسعل المقام الآن ، وارجو أن أوفق في تقديم موجز عنه في مناسسبة أخرى .



## وموقفنام المحضارة الغربية

#### للأستاذ ابراهيم محمود عوض

خُلَفَ السَّمِخُ رَمَّاعَةَ الطَّيْطَاوِي كُتْبًا عَدَّةً مَن كُثِّيرٍ مِن المُوضُّوعَاتِ والْمُنُونَ ، بعضها من ونسعة ، وبعضها الآهر قالم بترجيته ، ومن كتبه التي الفها هو كنابه المُشتهور التَصَايِص الإبريز في بلطيص باريزا الذي يقول منه على مبارك في خططه إد ١٢ ص ٥٥٧): « وأوصاه شيخه المومى البه للمقصد الشيخ حسن المطار لـــ قبل نسغره بأن يغيد بلاده يعمل رحلة تجمع ما عليه المملكة الفرنساوية عمومسا ، ونضبط ألتواله لمتعموصاً ﴾ . ويجلن الشَّبيخ رلمامة هذه النقطة بقوله نمي كنابه السالفه الذكر ( ص ٥٦ ط وزاره الثقامة وآلارشياد الغوس : : ﴿ لِمَا رَسُمُ السَّمِينَ فن جملة المسافرين وعزمت على التوجه أشبار بعض الاقارب والمحبين لاسبها شسختنا العطار سانحانه مولع بسماع عجانب الاخبار والاطلاع ملي غرائب الاثار ـــ أن أنبه على ما يشع فني هذه السفرة وعلى ما أزاه وما أصادنه من الاستسور الغريبة والاتسياء المجيبة وأن أقبده لبكون نافعا نمي كشنف القناع عن سحيا هذه أأبقاع التي يقال نميها انها عرائس الانكار ، وليبقي دليلا يهندي به الى المستغر النيما طلاب الاستفار » . وفني ( من ٥٧ ) تراه بلقي مزيدًا من الضوء على هسدًا الأس ميقول " والنطقتها ـــ الرحلة ــ بعيث دبار الاسلام على البحث عن الملوم البرآنية والغنون والعمقائع ؛ قان كمال ذلك ببلاء الإمرنج لمر نابت شبائع ، والحق أخلَ أن يتبع ؛ ولعمو الله أنفي مدة المامني بهذه البلاد في حسرة على تمنَّمها بذلك، وفخلو مصالك الاستلام منه » .

وهذا الكتاب يمكن الفطر آليه من عدة زوايا ، يمكن أن ينظر آليه من جهة لهمة وبكانها من نطور الإسابيب العربية ودورها في الممهيد للاسلومية الذي تكتب الآن به في ادانا وغلوماً ومسحافات ، خللك بمكن أن ينظر آليه على سامس الصورة على سامس العمورة على سامس اله ينين النظر آليه التي سامين المسورة على سامس اله ينين لنا بمهردات الشميح رفاعة طالب البحقة في باريس وكيف كان يقتمي وقته الورن الاسائدة الدين اتصلى بهم هناك أو كفه كانت علاقته بهمة وكله أن انتاوله الا من جهة دلالته على موقف السيخ رفاعسة من الوضيات المناسب ، الا انسي سامي المناسب ، المناس

ان ما يلفت النظر حقسا من الكتاب سه بالنسبة لهذه الزاوية التي نتناوله منها هو اهتمام الشيخ رفاعة بدينه اهتماما عظيما وقيسام كل رأى أبداه على اسساس منه سسواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

نهو في تقسيه لبلاد العالم وتفضيله بعض البلاد على بعض انها يفعل ذلك بنساء على انتشار الاسلام في هذه البلاد (أو) لا ، غالدول الإسلامية تأتي في المقدمة وغيرها بليها ، يقول (ص ١٧٨) : «أقسام الدنيا خيسة بسسح تفضيل بعضها على بعض بحسب بزية الاسلام ودافتاته ، محينذ تكون آسيا المضل الجهيع ، ثم تلها المربقية المسارها بالاسلام والاولياء والصلحاء ، خصوصا بأشنها الها على مصر القاهرة ، ثم تليها بلاد أورسا لقوة الاسلام ووجود الاسام المحربين الشريفين سلطان الاسلام فيها ، ، الغ » ،

ولا شبك أن كثيرا من القراء سيدهشه هذا القرنيب ، وبعضا أخسرين سينكرونه ، أذ كيف يفضل الشرق الاسلامي على أورما ، وهسو - في قواح كثيرة - منظف بالنسبة اليها على حسب ما ينص عليه رفاع نفسه في أكثر من مؤضع من كتابه لا والجواب - في رأي - لا مسعوبة غيه ، فأن رفاعصح حين أمام تغضيله أنها كان على أساس العقيدة التي نجده بحلها من نفسصه كانا عليها ء فذه بن جهة ، ومن جهة أخرى على أساس الابكان لا على أساس المهارة الواقع ، أو بتعبير آخر على أساس القوة لا على أساس الفعل ، فهو يسرى أن يلاد الاسلام أن كانت بمخطفة الميوم أشواطا على ميدان المعلوم الطبيعية وواقعها على كن المنافق المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة قديت بيراعقهم بن كان يشغفل بها

وتدبيرهم وعدلهم ومعرفتهم في الحروب وتنوعهم واختراعهم فيها .

ومما له صلة بهذا أورده (ص ١٦٤) قائلا « ومن عقائدهم القبيعة تفضيلهم الفلاسفة على الانبياء ، وانكار بعضهم القضاء والقدر وانكار خوارق المادات » فإنا نرى -- من هذا النص -- كيف ينظر رفاعة الى الحضارتين : حضارة الاسلام وحضارة أوربا ، فالاولى في أصلها تقوم على وحى السماء ، بينما الثانيـــة تقوم على النظر المقلى الذي يخطىء ويصيب ، أن المقيدة عندنا يتقاها الرسول من الله ، أما عندهم فيتوصل اليها الفلاسفة بتفكيرهم وتأملاتهم التي مهما ارتقت وقابت على ثقافة واسعة وعهيقة فهي معرضة -- لا محــــالة -- لكثير من الاخطاء .

على أن الامر — في مقابل الحضارة الاوربية المقلانية — ليس أمر دين على الاطلاق ، أنها هو دين الاسلام ، فهو (ص ١٠١) حين يستطرد ألى الحديث عن نصارى مصر والشسام الموجودين في مارسيليا وكانوا قد خرجوا مسع الحملة الفرنسية حين جلت عن بلادنا يقول « وندر وجود احد من الاسلام الذين خرجوا مع الفرنسيس ، فان منهم من مات ، ومنهم من تنصر — والعياذ بالله — » خرجوا مع الفرنسيس ، فان منهم من مات ، ومنهم من تنصر — والعياذ بالله — »

ونهضى معه حتى ص ١٠١٠ ماذا به \_ فى اثناء حديثه عن الخزانةالسلطانية فى باريس وما فيها من الكتب العربية والمصاحف \_ يقول « وبعضهم \_ اى بعض المنزين الفرنسيين \_ لخص من القرآن العظيم سائر الآيات التى اختار هـ المنزين الفرنسين عن من القرآن العظيم سائر الآيات التى اختار هـ المنزوجة ٤ ثم ترجهها وضم اليها تواعد الاسلام وبعض شعبه ٤ وقال فى كتابه : فنه يظهر له أن دين الاسلام هو أصفى الاديان وأنه مشتبل على مالا يوجد فى غيره من الاديان » .

إلا أن الذي يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن رفاعة لا يصطاد مثل هذا الرأى الذي يبديه بعض المفكرين الاوربيين في الاسلام ويفضله على مسائر الاديان — لا يصطاد مثل هذا الرأى المصيادا ، لاننا نراه في الصفحات الاولى من الكتاب يرتب بلاد العالم على اساس من اعتفاتها الاسلام ومدى انتشاره فيها ، إن رفاعة مقتنع بعقيته ودينه وفضلهما على ما عداهما كل الاقتناع ، وإن فيها ، في نرنسا واطلاعه على جوانب الحضارة الاوربية فيها لم يجعلاه يفير رأيه هذا ، فهو مستبسك به أشد الاستبساك ، مستبسك به بقوة وجهارة ، لا على ضعف واستخذاء ، فهو يقف ( في الفصل الثالث عشر « في دين اهـل باريس » ) موقف الحكم عليهم في دينهم ، فهم — في نظره — ليس لهم من دين باريس » ) موقف الحكم عليهم من دين مياتم النهائية الا الاسم ، فلا يعتنون بها حرمه دينهم أو أوجبه . . . تراهم ما دامت عليهم المنات المنات » . ثم أنه ينتال إلى الحكم على رجال الدين انفسهم ، إذ يعيب على كالبهائم » . ثم أنه ينتال إلى الحكم على رجال الدين انفسهم ، إذ يعيب على على علم تواجهم لان عدمه ويزهم فسـتا على فسقهم ، كذلك يسـتنكر طقوس الاعتراف ، ويذكر أن القسيسيين بدعا لا تحصى ، وأهل باريس يعرفون بعا ( انظر ص ٢٠٠٣) .

لكن هل معنى هذا اننا غير محتاجين الى الغرب ؟ الرغض الغسرب وكل ما يتملق به بالكلية ؟ يجيب الشيخ رغاعة (ص ٢١) « بأن البلاد الاسلامية قد برعت في العلوم الشرعية والعمل بها والعلوم المتلية واهملت العلوم الحكيية (يتصد العلوم الطبيعية) بجبلتها ؛ علذلك احتاجت الى البلاد الغربية في كسب ما تجهل صنعه ؛ ولهذا حكم علماء الإغربج بأن علماء الاسلام

انها يمرغون شريعتهم ولسانهم . . . ولكن يعترغون لنا بانا كنا أساتيذهم في سمائر العلوم وبقدمنا عليهم » . الذي نحتاجه إذن من أوربا ليس شيئا أخر غير الملوم الطبيعية ، ولا صحة - كذلك اذن - لما حاول د. لويس عوض أن يوههذا به مى كتسابه « تاريخ النكسر المعرى الحديث ـ النسكر السياسي والاجتماعي » ( ص١١١ هلال ) من أن رماعة قد تصدى لمهمة الدعوة إلى الاخذ بالفلسفات الحديثة لتجديد الحياة الفكرية على أرض مصر » أية فلسسفات حديثة دعا اليها رناعة لتجديد الحياة النكرية على ارض مصر ؟ أشهد الله أن ذلك غير موجود الا في خيال الكاتب وأوهامه ، والا فمن أين أسستقى تلك المفكرة ، وهذا رماعة - مضلا عما تقدم - يعدد ( ص ٦٦ ) « العلوم والغنون والحرف والصنائع المطلوبة » فيذكر « الرياضيات والتأريخ والجغرافية والرسم والمحربية والبحرية والمياه والتناطر والارصغة والميكانيكا وسبك المعادن والطسب والبيطرة والغلاحة والتاريخ الطبيعي والنقاشية وترجمة الكتب » ثم يعقب قائلا « سيائر هذه العلوم المعرومة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصية أو مجهولة بالكلية عندنا ، ومن جهل شبيئا نمهو مفتقر لن أتقن ذلك آلشيء . » ؟ فالأمسر أذن واضح لا يحتاج الى اختلاف ولا يحتاج أيضا الى تأويل . لقد سبق أن ذكرنا كيف عد رفاعة من عقائد الفرنسيين القبيحة تفضيلهم للفلاسفة على الانبياء ، فكيف يجوز أن ينسب لرفاعة أنه تصدى لمهمة الدعوة الى الاخذ بالفلسلفات المديثة لتحديد الحياة الفكرية على ارض مصر ، ليس هذا مقط ، بل أن رماعة ــ غي رأي الدكتور ــ حينها تصدى لهذه المهمة « كان نعم المفكر ونعم البشير »!! امة حسراة هذه ؟ أن هذه شنشنة معرومة عن الدكتور لويس عوض ، فهسو يستنبط من النموص آراء واحكاما ما انزل الله بها من سلطان ، وأحسب أن رغاعة لو قيض له أن يتوم من قبره ويطلع على ما نسبه اليه د. لويس لغفر غاه دهشة واستفرابا ، ولو حاول أن يعترض على ذلك لسد د. عوض يسده فأغلق فمه بهاوانذره بالويل والثبور وعظائم الامور ؛ وقال له ماتاله رئيس ديوان التفتيش ــ مى رواية الإخوة كرامازوف لدستوينسكى ــ للسيد السيح بعد عودته الــى الارض في طوفة عابسرة ونزوله في السبيليسة أيام محنة التفتيش ونظائمه ؟ فإن السيد السيح \_ عليه السلام \_ أخذ يعظ الناس ويصنع المعجزات ، والشبعب والحزاني يتبلون عليه ويبنونه شكاواهم ومخاونهم ، حيننذ أتبل رئيس ديوان التنتيش مي حرسه وتبض عليه واودعه حجرة السجناء ، ثم عندما دخل عليه نمي المساء ليحقق معه قال له « إنني اعرفك ولا اجهلك ، ولهذا حبستك ، لاذا جئت إلى هنا ؟ لماذا تعوتنا وتلقى العثرات مي سبيلنا ؟ » .

ويزداد عجبنا ودهشتنا حينما نجد د. لويس عوض غى موضع آخر من كتابه يقول عن رغاعة : «لم يكن طريقه التماس حق الثورة غى الشريعة لإثبات شرعية او وجوب الخروج عن طاعة الخلينة العنباني ، وانها كان طريقه تحقيق استقلال مصر بغصل الدين عن الدولة ، وهذا معنى تولسه « غلنقل إن احكامه — أى الفرنسيين — القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية ، وانها هى ماخوذة من توانين آخر أغلبها سياسى ، وهى مخالفة بالكلية للشرائع ، وليست على الفروع ، ويقال لها : الحقوق الفرنساوية ، أى حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض ، وذلك لان الحقوق عند الافرنج مختلفة » هو أذن يريد أن يحسرر

المصريين بموجب حقوق الانسان وليس بموجب سنن السلف المسالح . ثم ترتفع نبرته المعتلانية فيكاد يحض الناس حضا على المعتلانية اساسا للعدل ولحضارة برابطان ، فالعدل مسبيل الحضارة ، وتيم الانسان . أن المعدل والحضارة مترابطان ، فالعدل مسبيل الحضارة ، وتيم الدين حوهرها العدل ، ولكن العقل ايضا يبضى نبرنسا بالشرطة أى المياق، الحاصارة ، فهو يقول في دستور ١٨٦٨ المعروف في فرنسا بالشرطة أى المياق، أن غالب ما فيه ليس من تعاليم الدين ولكنه من إملاء المعتل تعرف كيف حكمت عقولهم بأن العدل وإلا تصاف من اسباب تممير المحالك وراحة العباد ، وكيف انتادت المحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت معارفهم وتراكم غناهم وراتاحت تلويهم ، فلا تسبح فيهم من يشكر ظلها أبدا ، والعدل اساس المهران، وراحت تلويهم ، فلا تسبح فيهم من يشكر ظلها أبدا ، والعدل اساس المهران،

ونحب أن نقف أمام هذا النص قليلا لذرى ما الذى يقوله رفاعة وما السذى يحاول الدكتور أن يستنبطه منه لا أن رفاعة حسكما هو واضح تمام الونسوح سيتر أولير الاول أن غالب احكام الفرنسيين ليست مأخوذة من الشريعة، والإمر الثاني أن المعتل قد أدى بهم الني معرفة أن العدل أساس الملك . أن المعتل قد أدى بهم الى معرفة أن العدل أساس الملك . أن يه لا يورد عن التقرير الى التقدير ، أنه لا يصدر حكما وأنها يصف ألواتم ، غمن أى النصين اللذين أوردهما المدكتور لما يماعة الطهطاوى بهكننا أن نفهم أن رفاعة يدعو الى غصل أندين عن الدولة ؟ أمم طل مجرد كون المزنسيين قد عرفوا سبعقولهم سان المحدل أساس تعسير أما المناد أبر خطير ؟ هل معرفة أن المدل أساس المضارة والسعادة يحتاج الى ذكاء كبير أ فالمنتور هنا شائه هناك يلوى رقبة النص الى البهنة التي يريد هو ، ولكن النص سكما يرى القارىء سبعير القياد لا يسلمه متوده الا بسمولة ولا بصغولة ؟

إن بتر النصوص وقصلها عن سياتها هما ديدن د. لويس عوض ، ذلك لانه يدخل على النص بهواء واغراضه وشهواته واحقاده ، محاولا أن يغرضها عليه ، متصورا أن كشف ذلك أمر عسير . ألى هنا وأنا لم أذكر تعقيب الشيخ رفاعة على القانون الفرنسى بعد أن نقله مترجما الى كتابه ، قال (ص ١٥٤) . « أن أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السيارية ، وأنها هي ماخوذة من توانين أخر أغلبها سياسي ، وهي مخالفة بالكلية للشرائع » غم ذكر بعسد ذلك بينين من الشيع ربعبر بهما عن موقعه من قضية: « الفصل بين الدين والدولة » الذي ردعي السيد الدكتور سكيف ؟ علم ذلك عند علام الغيوب! سان رفاعة قال به ودعا اليه ، والمينان هما:

بن ادعى أن له حاجــة تخرجــه عن منهج الشرع غلا تكونن له صاحبــا غلته ضر بــــلا نفــم!

ألمان أن كهنة التأويل — هنا — يجب أن يخرسوا ، اللهم الا أذا كانوا يرون أنهم أحق من الكاتب بفهم رايه والتعبير عها يريد أن يقوله !!

والشرع الذي يذكره الشيخ رمّاعة في بيتيه هو الشرع كما هو لا كسا نسربت اليه الانحرافات التي التوت به عن قصد السبيل وانمكس ذلك على واتع المجتمعات الاسلامية ، فهذا الواقع يشنؤ، رفاعة نفسه في اكثر من موضع وينبه ملى نساده ، كما يظهر من هذه النصوص التى يقارن نيها بين الحال هنا والحال عندهم . قال (ص ١٦٨) عن الرقص الثنائي عند الفرنسيين بالنسبة الى رقص الغوازي عندنا « أنه غير خارج عن قوانين الحياء ، أما غند النساء عندنا نلهييج الشهوات » ، لكنه يمود فيستدرك (ص ١٦١) حين يتكام عن سس الرجسل المرزة أثناء الرقص قائلا : « وبالجملة فيمس المرأة أيا ما كانت في الجهة المليا من المدن غير عيب عند هؤلاء النصاري » ، فهو أن كان يرى الا خروج على الحياء في الرقص الذي يهس فيه الرقاسات ولا يتخاصران يرى عيل المياء في الرقص الذي يسم فيه الرجال النسساء ،

ويتول ( ص ۷۲) عن المغاطس: « والحمامات في باريس متنوعة » وفي الحقيقة هي انفغ واتقن واحسن المقيقة هي انفغ واتقن واحسن في الجملة . . وليس عندهم مغطس عام قصم ، ولكن هذه العادة اسسلم بالنسبة للعورة » ، ان حماماتهم انظف ، غير ان حماماتنا سفى نفس الوقت ساتن وانفع واحفظ للحيسساء .

ويتول ( ص ٢٠٦ ) : « والعلوم في مدينة باريس تتدم كل يوم ، فانهم قد يكشفون في السنة عدة فنون جديدة أو صناعات جديدة أو وسائط اوتكبيلات »، الخ . .

اظن انه تد وضع تهاما الآن موقف رفاعة الطهطاوى من الحضارة الاوربية . . اننا سعلى المستوى الروحى لا نحناج الى شيء من اوربا ؟ لا بل نحن نتفوق عليها في هذا الجانب بلا جدال ؛ ذلك أن عندنا ديننا ؟ وهو حسبنا وكفايتنا . ابها على المستوى المادى فلا شك اننا على تخلف مربع ؟ وهذا التخلف طارىء ؟ بمعنى أن الحضارة الاسلامية أيام أن كانت زاهرة كانت مكتلة الجوانب ولم تكن تعرف هذا التخلف في نواحى الحياة المادية ، وقد رأينا عمق نظرة رفاعسة الطهطاوى في رؤيته دورة الحضارة وأن الإيام دول بين الامم والشمعوب ؟ كذلك كان رفاعة في هذا الموقف متفقا مع استاذه المعظيم الشيخ حسن المعطار الذي كان يشكو من اهبال علوم الحكمة واللغة ؛ ويذكر أن الائهة الإعلام كسانوا يطلعون على غير علوم الدين ويحيطون بها ؛ ويتجاوزون ذلك الى مؤللت غير يطلعون على غير علوم الدين ويحيطون بها ؛ ويتجاوزون ذلك الى مؤللت غير والتعليم محمد عبده ؟ للمتاد ص (٥ ؟ ٥ ) .

اما ما يزعمه الدكتور لويس عوض من أن الشيخ رفاعة كان يسرى فصل الدين عن الدولة ، متد راينا أنه \_ اعتبادا على ما كتبه رفاعة نفسه لا جريا وراء الشهوات ولا ليا لاعناق النصوص \_ ليس له أساس من الصحصة ، بسل أن رفاعة نفسه يرى عكس ذلك على خط مستقيم ، اليس هو القائل (ص ٥٨ من التخليص) : « ومن المعلوم أنى لا استحسن ألا ما لم يخالف نص الشريعسسة المحسدية! » .





للاستاذ محود المدوب

قد تحولت الى خرائب وركام تلك العاصمة التى كانت قبل خمس سنوات نقط تخطط لفرض سلطانها على الدنيا ٠٠

لقد انقطع القصف الجوى الذى استمرت طائرات العلفاء تصبيه على برلين طوال عام أو اكثر دون ما انقطاع ، وسكنت المدافع التي ظلت منذ الشهر الدافع التي ظلت منذ الشهر الدافع من كل جانب و وصار بوسع بقية سكانها أن يفادروا أقبيتهم الى اي مكان شاءوا ، دون أن يفافوا الفارات أو يتوقعوا الشسطايا ، ولكنهم مع ذلك قلبا يفادرون مذابئهم لولا الضرورات القساهرة التي لا يمكن مقاومتها ، وذلك لما الحديم الذي طفى عليه اثناء الشد معاركه ، أذا لم تفقه اصعافا مضاعفة ، .

كان جنود الاحتلال على اختلاف جنسياتهم عينتشرون في كل بقعة وفي كل وقعة وفي كل وقعة وفي كل وقعة وفي كل وقعة وفي كل زاوية ومنعطف ، وكان منظرهم بخوذهم الغولانية ، وباسلمتهم المعدة المنطلاق ، وبالعرامة الرهبية التي تفشى وجوعهم الكالحة ، مصحدر رعب لا يوصف الأولئك المسائلات ، الذين باتوا بعد سقوط عاصمتهم السبه بقطيع من المنا المناب المسائلة ، فتمزق جمعه ، وتناثر المسائلة لا يدرى ابن بجرى . .

ولعل مما ضاعف البلاء على هؤلاء أنهم غلول من الشيوخ والنسساء والاطفال ومشوهي الحرب ٠٠ لا نكاد العين نقع بينهم على شاب غوق الرابعة عشرة ٤ لأن الحرب قد اكلت المليين من غليانهم و ذهب الاسر بالملايين الاخرى • وعنييت الانباء عن كل من أولئك وهؤلاء فلا يدرى الاسير شسسيئا عن مصير اهلك ، ولا يعلم هؤلاء خبرا عن مفقوديهم • وعلى كل واهد من هؤلاء وإللك مع ذلك الا يفكر إلا بنفسسه ، لأن دوى المحنة لا يدع له مجالا لمتطلع الى ما وراء حدود آلامه • • !

وشاء الله أن يشارك في تجرع هذه المرائر عدد غير يسير من شسباب البسلاد العربية ، الذين وغدوا الى اوروبا للالتحاق بجامعاتها ، غلما تفجرت براكين الحرب العالمية المثانية أحيط بهم غلم يسستطيعوا من شرورها غرارا ، واستحال عليهم أن يجدوا قرارا ، غكانت حياتهم سلسلة من العذاب الثقيل وكان هؤلاء الذين احتجزهم شرق برلين من أولئك الطلاب ، اثناء تلك الحرب الضموس ، من اسوئهم حظا ، أذ كان عليهم أن يشاطروا أولئك المستضعفين من بقايا مسكانها الرعب والجوع وتوقع ما كان ويكون من جديد السكوارث

وكان المنزل الذي يضم جابرا العراقي وعبد الله الدهشدقي د اللذين حصلا على الدكتوراه في السياسة والطب الباطني د قد استحدال معظمه انقاضا تحت اثقال القنابل التي صبت على ذلك الحي المجاور لجامعة برلين وهما انها آثراه على السكن في سواه لقربه من المجسامعة قبل الحرب ، والمتعرب أن يقان المتحرب على المنازلة القارات اثناء الحرب ، طنا منهم ان المتحاتلين يظلون د مهما يبلغ انحطاطهم الغرزي د احرص على دور العلم من أن يمرضوها للارهاب او الإيذاء ، غير انهم سرعان ما تبددت احلامهم عندها شاهدوا نصيب ذلك الدي من تلك الأهوال ، فتعلموا أن المحارب كودهعه حين شحرك للقذف لا يقرق بين مكان ومكان ولا بين انسان وانسان وانسان . . !

يعرف الشديء أو يسرف بين هعان ومعان وه المسلم الدخرة المسلم الخروج من وتقلص ما الخرو المساكن من مواد الفذاء و فلم يسمهم الا الخروج من وهما المول ما كان يكلفهم ذلك من عناء وارزاء! • فالاقوات مفقودة و واذا عثروا وما اهول ما كان يكلفهم ذلك من عناء وارزاء! • فالاقوات مفقودة و واذا عثروا بشيء منها بعد جهاد طويل عجزت طاقتهم الشرائية عن تحصيباله • وكان المعقول الذي نفرضيه المغلوبة فيحصوا عددهم و يقدروا حاجتهم و ثم يعدوهم بنامين حياة الشعوب المغلوبة في خلال الاقلام المتحربة النظرية تصبح من المهال المسكري • • حتى لكان ارادة المحتلين مقيدة بشيء واحد ، هو التخلص نهائيا من هذه الشعوب ، وانجح وسيلة الى ذلك هو التجويع والاهمال المؤيد بالوان الارهاب • • و هكذا بلغت القسوة في قلوب الولك المؤيد بالوان الارهاب • • و هكذا بلغت القسوة في قلوب المؤيد والمؤيد بالوان الارهاب • • و هكذا بلغت القسوة في قلوب المؤيد على الشعور ، أذ كانوا يساومون المراة على عرضها ، كان يمنحها مسدها ! • • والويل لها اذا رغضت ، الأن تمنحهم جسدها ! • • والويل لها اذا رغضت ، الأن ان تسام هي مما يراد بها اخيرا • • !!

وتسلل الثلاثة ـ جابر وزميله وألمراة صاحبة الحطام الذي كان منزلا ــ ينلمسون غي حذر بالغ طريقهم بين الخرائب ٠٠

اما الفَتَيَانُ ٠٠ فقد اعتادا القيام بمثل هذه المفامرة حتى الفا مخاطرها ٠٠ ولم يعودا يابهان بما يواجهانه من فظاظة الجنود في كل مرة ، اذ باتا مدركين لم يجب ان يفعلاه لينخففا من هذه المتاعب ٠٠ فهما لا يفادران وكرهما الا عند المضرورات التي لا قبل من خلع ساعتهما الضرورات التي لا قبل كل شيء ذى قيمة ، الا ما لا مندوحة عنسه من نقود تكفى شيراء ما يبغيان من افذية ، ولكي يسهل خلاصهما من أيدى المجنود على كل شيما ان يتحقق من الهوية المثبتة تشخصيته ٠٠

على أن مخرجهما ألآن كان أكثر حرجا ، لأن وجود ألراة معهما سيسبب لهما جديدا من المناء لم يجرباه من قبل ١٠٠ ولو استطاعا أن يدفعاها عنهما لفملا ، ولكنهما رضيا مرافقتها مضطرين لغرط ما الحت عليهما ، ولما يعرفان من حاجتها الى هذا الخروج ، الذي كانت تتجنبه ما دام لديها ما تقدمه لطفليها الصغيرين ، اللذين فقدا والدهما ، ولم ييق لهما من عائل سواها ١٠٠ وهي أنها على بطلقة تتبع لها بعض المعونات الضرورية بين الدين والآخر ١٠٠ ولكن أخبار على بطلقة تتبع لها بعض المعونات الضرورية بين الدين والآخر ١٠٠ ولكن أخبار التسرفات الرهبية التي يتناقلها النسوة المثالها عن أولئك المونود كانت نملا التريث ما استطاعت البه سبيلا ١٠٠ حتى أذا ضاقت بها الحيل لم تجد مندوحة عن المفامرة ١٠٠ ووجدت غي مرافقة الشسابين العربيين ضربا من الأنس الذي تتوقع أن يخفف عنها الكثير من الإنباء ١٠٠!

وواصل الثلاثة سيرهم في كثير من الآناة ، حتى لو استطاعوا لحبسوا انفاسهم ٥٠ وتعمدوا ان يتجنبوا المرور بكل مظنة للجنود ٥٠ وكادوا يصيرون الى مكتب ( الصليب الاحمر ) بسلام ٥٠ لولا تلك المفاحاة غير السارة ٥٠

كانت الدورية مؤلفة من خُمسة جنود من الروس يتقدمهم ضابط منهم ٠٠ ولم يكن امام الثلاثة متسع لأى محاولة تجنبهم نقك القلاقي ، الذي تم عند راس المنطقة المواجه للمكتب الذي يقصدون ٠٠ وبمثل ارتدادة الطرف صوّ بت المستدسات الرشاشة الى صدور الثلاثة جميعا ، وانطلق صوت الضابط يمرهم برفع الأيدي ٠٠ في مين الجنود يفتشون الشابين ، في حين اخذ الضابط بيد المراة فجعلها الى جانبه ، وما هو الا أن تحققوا من هويتهما حتى سمحا لهما بالمعور دونها ! ٠٠ وفي حركة عفوية تحركت يد الدكتور عبد الله بالاشارة الى المراة كانه يدعوها للحاق بهم ، ولكنه ما أن فعل خلك حتى جاءته لكم كادت تحطم فكه الايمن ، ثم تبعتها ركلة من حذاء شديد الصلابة اكرهته على الالتواء ٠٠!

وواصلت الدورية مسيرتها في الشارع الآخر ، خلف الضابط الذي راح يجر الراة وهي تصرخ بكل ما ترك لها الذعر من طاقة ١٠٠

وضغط الدكتور جابر على يد زميله وهو يشد به ، يريد الا يدع له مجالا للتفكر ولا للتردد ١٠ ويهمس في صوت مجروح : «عبد الله ١٠ حذار أن تلتفت ١٠ دعنا نسلم بارواحنا ١٠ أن دينك لا يكلفك أن تقضى على نفسك وعلى ً ١٠ أسالك بالله أن تضبط عواطفك وتغلق أذنيك ! ١٠ » ١

وتتابع استفافة المراة المسكينة ، وتهتف بالشابين تستحلفهما الا يدعاها . . ويتعذر على الدكتور عبد الله أن يصم سمعه عن ذلك النداء ، فأذا هو يلتفت ليراها وقد انهارت اعصابها ، وجعل الجنود يدفعونها باعقاب مسدساتهم، هي لا تنفك عن البكاء والصراخ . . !

ويغلب على الفتى الدمشقى هول المشهد ، ويتذكر الطفلين اللذين ينتظران عودة والدتهما ، فلا يتمالك الا أن يتخلص من زميله ، لينجسه نحو الجنود المغلظ ، ويخليط من الالفاظ الالمائية والروسية يخاطعهم شارحا لهم ماساتها ، محاولا اثارة الرحمة في قلوبهم عليها وعلى طفليها ، وحاول جهده أن يسبغ على الهجته لبوس الرقة والاستطاف ، غير أن جفلف فهه ، وارتجاف اطرافه ، وحجوظ عينيه ، كانت توحى بكل ما في قليه من نقمة وكراهية واحتقار ، والشارة من الضابط الروسى اقبل أننان من جنوده على الفتيين العربيين وباشارة من الضابط الروسى اقبل أننان من جنوده على الفتيين العربيين يكيلان يديهما بالقيود ، ثم يسوقانهما تحت الضرب الى المصير المجهول ، .

كانت الحجرة التى القى غيها الدكتوران العربيان غير رديئة اجمالا ٠٠ فهي جزء من بناء جميل وسليم ، اختير لاحدى المفارز الروسية ٠٠ ولكنها عارية الجوانب ، الا من فراشين ضيقين محشوين قشا ٠٠ او ما يشسبه القش ، وعليهما غطاءان من الصوف يصلحان لدرء المرد الذي كان محتملا ٠٠ وقد سرها ارتفاع الغل عن ايديهما منذ دخلاها ، اذ اتبح لهما أن يتحركا في حرية ولكن ضمن الحدود التي تفرض على سجناء المسكرات الحربية ، فلا يحدثان الذي كلف ايد ضعت ، ولا يتكلمان الا همسا ، وقد نبههما الى ذلك الحددى الذي كلف حراسة محسهما قبل أن يغلق عليهما الباب ٠٠ وشد ما ضايق هذا الوضع حابرا ، الذي كان في صدره الكثير مما كان يريد أن يقوله لصاحبه ٠٠

وغرق الشابان هنبهة في غيرة الصحمت ، واطرق عبد الله بنظره الى ما بين يديه ، يستعيد في خياله صورة المشهد المثير الذى سحبب لهما هذه الورطة ، وترك لتصوراته أن تلاحق شبح المراة وهي مدفوعة بقبضات الجنود ، أو مجرورة على ارض الخرائب ، ، في يقصر ادراكه عن متابعتها ، فينقطع حبل تفكيره من هذه الناحية ، لينتقل به الى الناحية الإخرى ، ناحية الصفيرين المثان ألف أن يداعبهما كل صباح ليزيل عنهما وحشة المنم ، وليزيل بهما عن نفسه وحشة المنرية ، ودون وعي منه أو ارادة يتمتم : « هل يعلمان بمصير المهما ، . ! وهل يحتملهما الجيران الى غير نهاية ، . !! » وتلامس همهنة سمع جابر فينقف كأنه أزعج من سبات ، ثم ينظر الى وجه زميله في نقهة عارية من يقول بصوت خفيض ولكنه جاف لاذع : « ارايت الى أي جرنا فضصولك ! ، . اهذا ما يامرك به اسحسلامك ، ايها المؤمن ، . !» .

ويرفع عبد الله الى صاحبه عينين مبتلتين ، وبعد طويل من الصمت ، وتركيز عميق من النظر الذى يتجساوز مقلتى جابر الى ما لا يعلم ، يتمتم مرة ثانية وكانه يخاطب نفسه : « اجل ٥٠ ذلك هو واجبى الاسلامى ١٠٠ أن قلب المؤمن لا يستطيع الصسسبر بازاء تلك الجريمة ١٠ لانه ليس حجرا ١٠٠ ليس

 بانابين من الصفيح ، يضعهما على مقربة من المدخل ، ثم يشير الى الفتيين بها فهما منه أن في أحدهما ماء الشرب ، وأن الثاني فارغ يســـــطيعان أن يستعملاه المضلاتهما ٠٠! ثم لم يلبث أن عاد من حيث أتى مغلقا وراءه الباب كما كان ٠٠

وتتلاحق الساعات عليهما بطيئة كليبة ، وقد جلس كل منهما على فراشه مشيحاً بوجهه عن زميله ، مقبلا على ذكرياته يجترها في مرارة ، ولعل جابرا كان أضيق الانتين صدرا وأشدهما فلقا ، أذ كان لعبد الله ما يسرى به بعض اوهامه ، وذلك بالصلاة ينهض اليها بين الحين والحين ، وبالقرآن يسسترجع ما يحفظ منه ساعة بعد ساعة ، وبالدعاء والذكر يهمس بهما خلالهما ، • على حين ظل جابر حبيس انفعالاته تتقاذهه كالريشة غلا يستقر على حال ، • !!

وانقضى النهار ثم تبعه الليل ولم يلق اليهما بطعام ، فاكتفيا بجرعات الماء يمتصانها كلما استشعرا الذعة الجوع ٥٠ وخشيا أن يقطع عنهما الماء الفضا ، فصمما على الاقتصاد بالموجود منه الني أقصى حد ممكن ٥٠ واجتزا عبد الله بالتيمم عن الوضوء لكل صلاة ٥٠ حتى أذا جاء ظهر اليوم التالي فتح الحارس الباب ليستبدل بالإناءين غيرهما ، ثم ارتد لينسحب ، ولكن عبد الله لم يتمالك أن وثب نحوه ليساله بالإشارة وبالالانية عن الطعام ١٠٠ ثم مفى في الجددى سوى أن قلب كفه وشفتيه كانه يعتذر لهما عن ذلك ١٠ ثم مفى في طريقه دون كلام ٠٠.

والتقت جابر الى زميله يقول : « ما احسب سؤالك الا جاراً علينا بعض المصائب الحديدة ٠٠

واجاب عبد الله: «إن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » .

وَهَىٰ غُضَبُ هَمِسَ جَابِرَ : ﴿ وَهِلْ بَقَى مَا يَكْتُبُهُ لِنَا الْا الْوِتْ ٥٠ ؟! ﴾ . ويرد عبد الله في ثقة لا توصف : ﴿ أن بيده الموت والحياة والضــــنك

ويرد عبد الله هي نقه لا نوضف . " أن بيده الموت والحياه والصحصيك والفرج . • مُثَلَمُ تتوقع يا صديقي شر الأمرين ؟ • • أما أنا فقد غضبت له ، وسترى أنه لن يضيعني • • )) •

قال هذا واخذ سهته باتجاه القبلة ودخل الصلاة ٥٠ وقبل أن يفرغ من الركمة الرابعة تحرك مفتاح القفل ، فانظع قلب ، وقفز نحو عبد الله يشد به وهو يقول: (( لا تسمع ؟ ٥٠ دع الصلاة لللا تزيد في محنتنا ! ٥٠ » ، ولكن عبد الله كان في شغل عن حركة صاحبه ، فلم يبال ما سمع منه ، وظل في مناجاته اكثر ما يكون اطهنانا ٥٠ حتى فتح البساب ، واانفع منه الجندى يحمل طبقا صغيرا ليضعه في وسط الغرقة ٥٠ على أنه لم يكد يلمح وضع عبد الله حتى جبد مكانه ، وراح يحدق في حركاته وسكناته ٥٠ ثم عاد من حيث دخل دون أن ينبس ببنت شفة ٥٠ !

واقبل جابر على صديقه يقرعه : « لقد رآك هذا الشيوعى تصلى ٠٠ وما اظنه الا قد ذهب ليخبر رؤساءه ٠٠ ! وسترى عاقبة ذلك ٠٠ الم اقل لك انه الموت ! ٠٠ » ٠

وَفَى هدوء عجيب يعقب عبد الله على ذلك التقريع : « قلت لك أنه لن يضيعني ٠٠ وسترى ٠٠ » ٠ ونظر الفتيان الى محتويات الطبق فاذا هى نتف من الخبز وبقايا من ارخط بمرق البطاطس ، غلم يشكا أنه حثالة من طعسام بعض الجنود . . وكادت نفساهما تشياء الم تشان كل منهما أن ييمث التقزز . ولكن سلطان الجوع أنساهما كل ذلك ، وأخذا في التهام هذه المعترات حتى أتيا على آخرها . .

واقبل الليل على الفتين بافضل من غفوة الامس ، اذ شبعا بعد جوع ، وكادا يامنان عاقبة ما توقع جابر ، اذ لم ياتهما احد فيسالهما عن دينهما ، او يحاسبهما على عقيدتهما ! ، م غير انهما ما كادا يغيبان عن وعى الفقطة حتى الحسا حركة القفل ، ثم شاهدا الحارس داخلا وفي احدى بديه طبق أكبر من سابقه ، و وخلاف ما الفاه منه اغلق خلفه الباب ، وقدم منهما وهو يقول في صوت منخفض لا يخلو من الرعشة : « المسلم عليكم ، » وكانت مفاجابا أيست الحروف في حلقهما قلبلا غلم يتمكنا من الرد الا بعد لحظات ، غاجابا ما : « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، » » » .

ودون تردد جلس الجندى على طرف احد الفراشين ثم اخذ يتكلم بلغة عربية تكاد تكون غريبة عن مسمعيهما لبعدها عن لغاتهها الدارجة ، وقا يخالطها من آثار المجمة : (( أنا مسلم مثلكما والحمد لله ٥٠ وأبي من شيوخ المسلمين في القفقاس ٥٠ وطبّاخنا مسلم ، وكذلك ضابط المفرزة ٥٠ )) ٠

وكان الجندي يفضى بعباراته هذه في نغمة تفيض باللهفة والفرح والمخوف

جميعا ٠٠ وفي همس يكاد لا يصل الى سمع الفتيين الا بجهد ٠٠!

واقبل عبد الله على الجندى يمانقه ويقبله وهو يردد: « الحمد الله • • الحمد الله • • المحد الله • • المحد الله • • المحد الله ! • • )» وغمل جابر مثله • • واستانف الجندى يقول ــ • وجها تكلمه الله ــ : « القد فوجئت بك تصلى فينهت ، كم مضيت غاخبرت اخوى المسلمين غاهتما بكما كثيرا ، واوصياني بالمبالغة في رعايتكما • • ومنذ اليوم استنولان افضل الطمام ، وتضيان حاجتكما خارج الحجرة • • وسأظل على صلة بكما انفقدكما حتى يتاح للضابط الافراج عنكما • • » •

وهمس جابر: (( ومتى تراه يتم هذا الأفراج ؟! ٥٠ )) .

قال الجندى : ((قريباً! ٥٠ قريباً أن شاء الله ٠٠ )) ،

ولمّ يستطع البقاء بُقد عصافح كُلا منهما ثم انسحب من الحجرة غي هدوء وحذر بالغين ٠٠

وصدق الجندى ما وعم ، واستمر على صلته بالشابين ، يقدم اليهما اطلب المئه ذلك ، واستمر على صلته بالشمام والفاكهة ، ويلكنهما من الخروج لعاجتهما كله المئه ذلك ، حتى كان ظهر اليوم الرابع ، فاذا هو يقبل عليهما بوجه يفيض بشرا ، ثم يبلغهما بنا الافراج عنهما ويقول : « بعد اليوم أن يكون بيننا لقاء ، ولكننا أن ننساكما ابدا ، فلا نسيانا أنتها من دعائكما ، ، » .

وقبل أن يبارح الدكتوران الفرغة همس عبد الله غى اذن الجندى احمدوف يساله: (( والمراة المسكنة ، • أم اليتيمين • • اين اصبحت ؟ • • وهل أخلى سبيلها ؟ • • • أم المتينة بعدوف زفرة حزينة ثم يقول : (( يستحيل على الحد أن يعرف مصيرها • الآن النسوة اللاتي يخطفهن أولئك الكافره في كل يوم اكثر من أن يستوعين الإحصاء ! • • ) » .



#### ميسراث المتبنى

#### السموال:

كان في بلدنا رجسل غني معروف بالاستقامة ولكنسه لم ينجب ، وتبناني ، ثم مات وورثت عنه عقارا ومالا ، فهل هذا الميراث حلال شرعا .

س ود ــ الأردن

#### الإجـــابة:

الإسلام هدم التبنى لأنه تزوير على الحقيقة تال تعالى : « وما جعل ادعياعكم ابناعكم ذلكم تولكم باغواهكم والله يتول الحق وهو يهدى السبيال . ادعوهم ابناعكم ذلكم تولكم باغواهكم والله يتول الموهم فاخواتكم في الدين ومواليكم » . وكل ما يترتب على هذا التبنى من الأرث وغيره لا يتره الشرع وبناء على هذا التبنى من الأرث وغيره لا يتره الشرع وبناء على هذا المنابع من المنابع على هذا التبنى من المنابع المنابع وعلى من المذا المل والمقسار أن يرده اللى الورثة الشرعيين نهم أصحابه > فان تنازلوا عنه له كان منجة منهم .

#### ميسرات أبسن الزنسا

#### المسلوال :

هل يرث ابن الزنسا من ابويه > وهل يرثقه اذا ماته . ن. غ ـــ المراق

#### الإحسابة:

ابن الزنا وهو المولود من غير زواج شرعى لا توارث بينه وبين أبيه بلجماع المسلمين غاذا سات الابن أو سات الآب لا يرث أحدهما الآخر وأنها التوارث بينه وبين أمه وقرابتها ، غاذا سأت ورثته ، وإذا سأتت ورثها .

فــــى الصيــــــد

#### الســـوال :

خرجت للصيد ، ورميت طافرا واصبته ، وقد بحثت عنه طويلا ، غلم اعثر عليه إلا بعد يوم ووجدته مبتا ، فهل يحل في اكله ؟ محمد الموسى ـــ الشارقة إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ، ثم وجسده ميتا ، فاته يكون حلالا بشروط ثلاثة :

روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أذا رميت بسههك عاذكر الله ، فان وجدته قد قتل فكل الا أن تجده قد وقع في ماء ، فانك لا تدرى المساء قتله أو سهمك .

الثاني : آن يعلم أن رميته هي التي قتلته ، وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر .

عن عدى قال: قلت: يا رسول الله ارمى الصيد فأجد فيه سهمى من الغد قال : « اذا علمت أن سهمك قتله وليس فيه أثر سبع فكل » وفي رواية للبخارى: « إنا نرمى الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة ، ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل أن شاء الله » . .

الثالث : الا يفسد فسادا ببلغ درجة النتن ؛ فانه حيننذ يكون من المستقذرات الضارة التي تعجها الطباع .

عن آبى شعلبة الخشّنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا رميت بسمك مفاب ثلاثة ايام وادركته مكل ما لم ينتن » اخرجه مسلم .

#### وقست الأضحيسسة

#### الســـؤال:

على صالح - القاهرة

#### الإجـــابة:

يبدا وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العيد ومرور وقت يمسع صلاة العيد ، ويصح ذبحها لمى اى يوم من الآيام الثلاثة لمى ليل أو نهار وينتهى وقتها بانقضاء هذه الآيام . .

عن البراء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أن أول ما نبدا في يوبنا هذا أن نصلى ؛ ثم ترجع فننحر ، فين فعل ذلك فقد أصباب منتنا ومن ذبح قبل فانها هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء » ، وبناء على هذا فان أضحيتك تحرى؛ لأنك ذبحتها في اليوم الثالث .



#### أغداد : عبد الصيد رياض



حدث خطأ من طبع غلاف المدد ٩٦ ، ونعبد البوء طبع الصورة من الوضع الصحيح ، وذلك تحقيقا لرغبة كثير من القراء الذين كتبوا للمجللة من هذا الموضيوع ،

#### 🛚 ردود قصيرة:

- وردت للجلة عدة رسائل من مختلف البسلاد الاسلامية يستفسر فيها أصحابها عن ( الجزء الأول ) من كتاب ( المطالب العالية ) بزوائد المساتيد الثمانية المحابها عن ( الجزء الأول ) من كتاب ( المطالب العالمي والذي سبق أن أصدرته الوزارة ، وبالرجوع الى المسئولين تبين أن هذا الجزء نفسد ، كها يطلب منا كثير من الهيئات والأفراد كتبا اسلامية ، فنضطر الى احالتها لادارة الشئون الاسلامية بالوزارة للاختصاص ، ولهذا نرجو من أصحاب هذه الطلبات أن يكتبوا مباشرة للادارة المختصة ، وكذلك الأمر بالنسبة للهساعدات المادية في بناء المسساجد والمراكز الاسلامية .
- نظرا انتفاد عدد (محرم) من المجلة وتحقيقا لرغبة القراء الذين يطلبون
  زيادة الكييات المطبوعة منها حتى يمكنهم الحصول على الاعداد واتهام المجموعات
  التي يحرصون على اقتنائها ، نعدهم مستقبلا بعون الله أننا سنوفر لهم الاعداد
  المسلوبة .
- طلب بعض الناشرين الاذن لهم بجمع (الفتاوى) المنشورة مى المجلة وطبعها ، ولما كانت المجلة ستقوم بطبع هسذه (الفتساوى) مى كتيب وتوزيعها (هدية) مع بعض الأعداد فانفا نعتذر عن تحقيق هذه الرغبات .

#### الايمسان هو المسلاج

ابتليت منذ شبابي بشرب الخمر ... عافاك الله والمسلمين منها ... وقد لحقنى من ام التختاف الخرار مادية والام حسدية ، وويلات عائلية ، تفوق الوصف ، ومع هذا فانا لحافظ على الصلاة ، وقد حلولت كثيرا الاقلاع عن الشرب ، ولكن الآلام والتفعالات التي تنتابني الناء تركها كثيرة ، وقد لجات الى الأطباء للاستشفاء، فاعادرا بانني وصلت الى حالة الايمان ، وأن علاجي منها يحتاج الى دخـــولى مصحة فترة طويلة ، ولكنى عامل ورزقي يوم بيوم فهاذا أغمل ؟؟

س ۰ م:

اعتقد أنك لمست بحاجة الى معرفة أدلة تحريم الخمر ، ولا الى بيسان أشرارها ولا حكمة تحريبها ، ويكفيك ما حل بك من الآلام ، أو ما تستشعره من النم ، والمسلاج لا يحتاج الالى قوة الايمان التي تشد العزم والارادة ، عالايمان بالله تمالى أقوى من كل القوانين الوضعية ، وقد لجأت دول كثيرة بعد ما تبين لها أشرار الخمر وتأثيرها على المصحة والانتاج الى وضع القوانين لمنعهسا ، ولكن كان ينقصها الايمان الصحيح بالله .

واذا تارنا بين المقيدة والخوف من الله ، وبين أثر كل المصاولات التي ببذلي لمنع الخمر وجدنا الفرق كبيرا ، جاء عي كناب التنقيحات البي الأمسلي المورودي ما يأتي :

منعت حكومة البريكا الخبر وطاردتها في بلادها ، واستعبلت جميع وسائل المنية الحاضرة كالمجلات والمحاضرات والصور والسينيا لتهجين شربها ، وبيان مضارها ومفاسدها ، ويقدون ما انفقت الدولة في الدعاية ضد الخبر بما يزيد على ١٠ مليون دولار ، وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على ١٠ باليين صفحة ، وما تحللته في سبيل قاتون التحريم في مدة أربعة عشر علما لا يقل عن عرب مليون إما المنيات ، وقد أعدم فيها ٠٠٠ نفر وسجن ٣٢/٢٣٥ نفسا وليفت الفرايات الى 11 مليونا من الجنبهات ، وصادرت من الأملاك ما يبلسغ وليفت المؤون واربعة ملايين من الجنبهات ،

إن أمريكا قد عجزت عجزا تأما عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها ولكن الإسلام الذي رمى الأمة على اساس من الدين ، وغرس مى نفوس أفرادها غراس الإيمان الحق ، واحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنع شيئا من ذلك ، ولم يتكلف مثل هذا الجهد ، ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة ، روى البخارى ومسلم عن أنس الن مالك رضى الله عنه قال :

ما كان لنا خبر غير غضيفكم هذا الذى تسبونه الفضيخ ، إنى لقائم اسقى أبا طلحة ، وآبا أيوب ورجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في بيتنا أذ جاء رجل نقال هل بلفكم الخبر ؟ نقلنا لا نقال : إن الخبر تد حرمت ، فقسال يا أنس أرق هذه التلال ، قال فها سألوا عنها ، ولا راجعوها بعد خبر الرجل . وهكذا يصنع الايسان باهلسه .

# بأقلام القراء

#### من اعراض اليهود

#### كتب الدكتور فاروق محمود مساهل تحت هذا المنوان يقول :

لا يد من الانسارة في البحداية آنه لا يرجد مرض يختص بالمستبين دون غيرهم ، على العكس غفي نادية الفرائض الالهية وانباع السنة المجسدية وقاية وعلاج من مسديد من الامراشي ، وعلى سبيل المال غان نادية فريشة المسلاة وما يسحبها من هركة لمضلات ومفاصل الجسم ركن من اركان علاج مرض الالنهاب المظمى المفصلي المن ، كما وأن سنة الفتان لللكور تبنيج الامسساية يستمينان القضيب ، كذلك غان اجتناب شرب المفير والابتناع عن اكل لحم المفنزير والابتصاد عن الترا همساية من شرور كلير من الأمراض التي تتسبب في تدبير همسحة الانسان ومجتبحه الملكي ينتمي السه .

وهناك مجبوعة من الابراش تصيب البهود ء يعضها مقصور عليهم ويعضها شائع بينهم ء ويرجع السبب الرئيس في ذلك أن البهود يشكلون ما يسمى « بالمجتمع المغلق » الذى لا يصبح بالاختلاط ولا بالاتصال بباقى الاجتساسي و « اهياء اليهسود » مثل على ذلك هيت يجتمعون في مناطق خلصة بهم داخل المدن ، ولا تزال الارساط اليهرية عيني الشجة المورفة حول عدم اعتبسساره يهوديا من كان أحد أيويه ليس ببهودى ، وهسذا دليل على تمسكم بالاتعزائية ، و استعلائهم أن يقتلط دم اليهسود بدم سواهم ، مسيطرة عليهم اوهامهم بانهم « تسعب الله المفتار » وانهم « ابغاء الله واهباره » « . . . على فلويطبكم بفنوبكم بل انتم بشر مهن غلق يفتر بن يشاء ويعطب من بشاء . . » السائدة : 14 ه

اما المجتمع الاسلامي فلا يقتصر تركيب على جئتي واهد ، كما وأن بمقدور المسلم الزواج من اهل الكتساب .

وكل صفة ينبيز بها الانسان ــ كالطول والقصر والبدائة والنصسافة وغيرها ــ تنكرن مسن جزئين : واحد من الام والآفسر من الام > ومثلهم صفة المرض الورائي نائي من الاموين اهسدهما او كليهما > وهذه المصفة اما أن نكون سائدة > اى أن الجزء الذي ينتقل الى النسسل من الحسد الالاموين ويكون هاملا للمرض ينفلب على المؤد والأخر والذي لا يعمل المرض ومن تم يظهر المرض على المواود . . واما أن تكون صفة المرض منتخيسة > ونبها يظل الجزء الحامل للمرض من المسد الالاموين متفقيا ويعمل المواد المؤرض عن كالان مناسبة لا يظهر عليه > وعند النقساء زوجين هاملين المسفد المرض على عليه والتمني المرض على المرض على المرض على المرض على المرض على عليه والتمني المرض على المرض على المرض والكند لا يظهر عليه من الاولاد يعمل المرض ولكنه لا يظهر عليه عن المرض على المرض ولكنه لا يظهر عليه واتبا يقوم ينقد المرض وربين والمنه المرض والمنه عليه والتمني من الاولاد يعمل المرض ولكنه لا يظهر عليه عليه واتبا يقوم ينقد المرض في نسله .

وامراض البهود في قالبها من نوع الصفة المتعيسة ، وهي امراض خطيرة واهمها :

ا سامرش جوشر Gaucher's disease وهي من امراض Niemann-Pick disease المطراب التمثيل المدافق

٢ ــ البله والمس المسائل Amaurotic Familial idiocy الفذائي الدهن .

يًا ــ مرض برجسر Buerger's disease ويصيب الاوعبة الدموية . ه ــ مرض المسكر Diabetes mellitus وهذه أهم همسسائص كل بن هسده الأمراض :

إ - مرض جوشر : وبعدت نبه تجمع كنيف للدهن غير الطبيعى على الطحال والكبد ونفاع المطال والكبد ونفاع المطال والكبد ونفاع والمقد الليناوية ، يعقبه تضم عظيم في حجم الطحال الذي سرعان ما يحارس نفساطا والكبد عن حده المادي مبثلا في نعطيم أعداد هائلة من كريات الدم الحسراء ومسبها فقسرا بالدم . في المقسلم وحيث أن كريات الدم الدمس المساط المقسل المستمنا المقسل المسلم من المساوح م .

٧ ــ موضى نيمان ــ بك: وهو لفطر من مرض جوشر وبنتل الإناث من اطفال البهسسود خلال السنتين الاولينين من حياتهن ، ويحسدت فيه النجمع الدهنى بالطحال والكبد والمقد اللبهغاوية ونضاع المظام والمقد الصهاء والرئتين والامعاء والمغ ، وتنهيز المسابة به بالنافر المقلى .

 ٣ ــ البله والمحى المائلي : ويصيب اطفال البهدود ابتداء من الشهر الخامس وتكون الوفاة عند السنة الثالثة أو الرابعة ؛ وهدف المرض يؤثر على الجهداز المصبى ويؤدى الى المعى والشلل والمندون .

\$\(\) \_ هرض برجــر : يصبِ هــذاالرض بخاصة يهود روسـيا وبولنــدا ويقتصر على الرجــال دون الاربعين ولا بعرف سببه على وجه التحــديد ، لقدة قد يكون ناتجا عن الاحـــاب بغيروس ( ميكروب دقيق الحجم جــدا ) أو زيادة حساسية الجميم للتدخين او تهيج زائد بالجهــاز المحمين المسبئوى \$\) Sympathetic يؤثر على الاوعية الدموية الصفيرة التي تفذى الشرايين وفي هــذا المرض يعنت التهاب بالشرايين والاردة والاتسجة المعيطة بها وخاصــة في اللسائن ، وبراهل المؤس اربصـة :

ا ... النهاب بالأوعية الدموية السطعية مع ورم القدمين والساقين .

ب ـ الام مبرهـة بالساقين عند الشي نزول بالراهة . Claudication

ج \_ تسوء الحالة ويصبح الم السائين مستمرا حتى اثناء الراهة ، ويزداد برفع المسائين
 ويقل عند خفضهها مما يضطر المريض اثناء النوم الى تدنية مسائية دون مسترى الغراش .

د ـ غنفرينا القدين والسائين Gangrene وتعدث من سنة الى عشر سفوات من
 بداية الام السائين ، وعلاجها بتر الساق كلها أو جزئها .

 مد مرض ألسكر: المعروف طبيسا أن مرض البسكر ببيل نعو إصماية البهود أكثر من غيرهسسي .

هسدا بالاضافة الى إصابتهم بجميسع الأمراض التي تصيب باقي الأهناس .

وعلبه فلا نمجب أن يكن عدد اليهرد في العالم هسب أكثر الاحصاليات تسامها هو ١٥ مليونا ، بينها يبلغ من عداهم من أي جنس عشرات أو مئات الملايين .

وصدق فيهم قول الله سبحانه ونمائي : « شربت عليهم الذلة ابن ما تقوا إلا بحيل من الله وحيل من النامي ، وباوا يغضب من الله ، وشربت عليهم المسكنة ذلك باتهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأسيساء يفير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون » . "لل عمران : ١١٢ .



#### « الحسادث الأكبر »

تمد هجرة النبى عليه الصلاة والسلام من حكة الى المدينة اخطر هادث في تاريخ الدعسوة الإسلامية ، وتمد باللسجة لتاريخ المالم انشاءة اساسية فيه ، هولت مسيرته من طريق الى طريق ففي مدى سنوات قليلة بعد الهجرة طلع من قلب الجزيرة المربية شعب بهر المالم بقوته النائيسة من ايمانه ، وقدر له أن يبلغ بسلطان الدعوة الجديدة مشارق المحياة الأطلاطي ، وأواسط أوروبا ويقيم هيئما بلغ مجتمعا يعلى من كرامة الانسان ويدعو الى التحرر من الخرافات والأساطير ، ويبجد السقل ويحض على النظر في الآفاق في مساوأة بين الناس ، ولا تفريق بينهم ولا تمييز بسبب الجنس أو الملفة أو اللون أو الثروة والجاه « ان أكريكم عند الله انقاكم . . »

قارم الدعوة الجديدة الإباطرة والاكاسرة والمتجبرون معن اللوا الشحوب وجعلوا كلمتهم هي الصلحاء ، غلبي الله الا أن يتم نوره ويجعل كلمته هي الصلحاء وكان الصراع بين السدين الصاحسد والمقاهيم السالدة ، مرا قاسيا ، يريد الملايون معن سيطروا على الشحوب والمقول بالقهر والمفصب وقوة السلاح ، أن يقودوا عن أنفسهم شر هذا الدين الجديد ، ولكن سحر الايمان وروخته وجلالسه أتسدت ما كانوا يديرون . .

وقد هاول الكثيرون من المفكرين والهاهلين ان يفسروا سر قلك الظاهرة غير المسبوقة بهذال والتي مكنت لقوم من البدو غي الارض شرقا وغربا غي عدد من السنين قليل ، وذهبوا غي التفسير طرائق شتى ، ولكنهم اهمموا على أن الايمان الذي لا ينزعزع كان الاساس الذي انطلقوا منه في المسيرة الناهجة ولجاوا الله واستعانوا به أذا أظلمت أمامهم السجل ..

ولم تكن هجرة النبى من مكة الى المدينة ايثارا للايسر على الانشق الاصعب ، وانما كسانت تعديلا في الاسلوب وتجديما للانصار هيث يوجد الاتصار ، وتهيئة للمعركة الفاصلة بين الايسان والشرك ... لم تكن عدولا عن المركة الفاصلة مع قريش ولكن كانت استعدادا لها وهرصا عليها وتأكيدا لاسباب النصر نبها .. لقد كانت قريش مدلة بقونها ولرونها واحسابها وانسابها وميرائها القديم ، تحسب أن كل أولئك أن يهزم ، غاذا بكل أولئك بذوب أمام قوة الايمان والمسبر والمصابرة ، وأذا به يؤمن بعد النصر أهلها ، وإذا بالنبى الكريم يطرق أبواب مكة ويهدم أنصابها وأزلامها والهنها العربية تدخل عهدا جديدا وإذا بالدعوة تنطلق إلى المالم كله ، تنشر ، إينها ذهبت ، الاخسساء والمساواة ، وتعلى كلهة الله. . ولولا الهجرة ما كان هذا كله ، ولولا الحركة والجهاد ما أنمقد النصر المؤمنين . وهسذا هو الدرس الاكبر والمنظسة الكبرى . . وعلى هديها سار الاسلام والمسلمون عبر التاريخ الطويل . .

« عن صحيفة أهبار اليوم »

#### حسول ظاهرة اهتشام الفتيسات

الزى المعتشم للفتيات أخذ هذا العام طابعا يكاد يكون عاما في القاهرة وفي جميع المحافظسات واذا كان قد قوبل باستحسان كل فيور على الدين والأخلاق الا أنه يحلو للبعسض من الرجسال والنساء أن يجعلوا منه مادة للسخرية سواء بالرسم أو بالتعليق .

ومن الجماعة الدينية بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر جامنا هذا البيان:

يسود البعض أن تنقشى هذه الظاهرة أبين فنيات في مقتبل المعر آميع عددهن الآن يزيد هلى عشرات الالوف في طول البلاد وعرضها بوازع من ضيره لا بتظليم جمعية تسالنة ولا جمعية دينية ولا بوهي الصحف اليومين إلا المجارة الاستجازات المستجازات الاسبوعية أو الشهرية بل استجرزا في ارتداء هذا الزي الاسلامي رقم استجزاد المستجزئين من الرجال والنساء الذين أزعجتهم هذه الظاهرة والتي كانت رد فصل توي لروح التدين واللجوء الى الله سبحانه عقب النكسة الذي وقعت في هرب سنة ١٧ ولقد كانت وهذه الظاهرة مصدر قلق لكثير من أعداء الدين هتى أنهم سخورا السنتهم وأقالهم للنيل من الاسلام واظهاره بيظهر الجبود والتخلف ونراهم عندما كتبوا ورسموا لم يسلكوا طريق المقل والمنطسق في هجوبهم وأنما طاشت منهم المقول وجانبوا المنطق السليم وتمسكوا بالمسحكات في تثنير الناس من هذه الظاهرة (بيريون أن يطفول أنور الله باتوامهم ويأبي الله الا أن يتم نوره ولو كره الكاثرين ) فيا أنها الناسة المؤلفة الساترة للنين الماتم للإسمار عن التعقيل والتنقيق فنه جنون المحدين والمحدات وانتن بالخيار بين دعوة الى لبس الملابس القصيرة التي يدعون أنها لا تمون تقديا على را يعيكن عليه طبية في الدنيا والإداع وبين الاستجابة لدعوة الإيسان ولامر الله سبحانه في دعائه الى أن يحييكن هياة طبية في الدنيا والأخرة .

ولقد رسمت سورة القور للعراة المسلمة طريق الهداية والنور وغض البعم وصياتة المسراة من الابتخال نفست على أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغض من بصرها وأن تحفظ نفسها الا من زرجها وطلب اليها خالقها أن تبشى على الارش مشية طبيعية « وقل للوينات يقضض من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا بيدين زينتهن الا لبعوتهن . وقال سبحالة « يا أبها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللية غفورا رحيها » ...

أيتها الفئاة المسلمة أهذري دموة الشيطان والشيطانة أن تسلكي سبيلها وانظري يعين المقل والفكر هل أدى هذا العرى الى سمادة المراة الفربية وهل اظفرها بطباتينة النفس وسكون البسال واستقرار الحياة أم أن هذا العرى الفاضح اغراء باتضاد الفليلات ذوات العدد . .

: « يا أيها الذينَ آمِنُوا لا تتبعوا خطواتُ الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان غانه يامر بالفعشاء والنكر » .

أينها الفناة تفكرى واذكرى ان كان منك غيها مضى شيء من اظهار مغانن جسدك غقسد كسان انها كبيرا ، ومن أجل ذلك طلب الله منك انتربة وممن كان قد رضى بهذا التبديل هيث يقول سـ « وتوبوا الى الله جميما أيها المؤمنون لملكم تفلحون » .

« من معلسة الامتصام القاهرية »



#### إعسداد: فهمى الإمسام

السكوييت : احتفلت البلاد بالعيد الوطنى مى اليوم الخامس والعشرين من غير أبد الماضي ، وعطلت فيه الأعمال في الوزارات والدوائر والمؤسسات ، ونظراً للطروف ألتى تمر بها الأمة العربية مقسد صدر بيان عن الديوان الأميرى بعدم إقامة الحتفالات رسمية فيه ،

و قرر مجلس الوزراء الإسهام في عمليات التوطين في جنوب السودان بمبلغ . ٢٥ الف دينار على مدى علمين ، وستقلم عنى مديريات الجنوب مساجسد

ومدارس ومستوصفات وآبار ارتوازية .

و تواندت على البلاد وفود الدول العربية المحضور مؤتمر وزراء الأوقاف الأول الذي تقرر عقده غي الكويت غي الفترة من ٣٦ غبراير إلى ٣ مارس سنة ١٩٧٧ م ، وقد قامت وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية بانخاذ الاجسراءات ووضع التنظيمات لهذا المؤتمر ، وسننشر في العدد القادم كل ما قدم فيسه من حديث ، وما دار فيه من مناتشات ، وما أتخذه من قرارات وتوصيات .

الله المدرت الوزارة الجزء الأول من كتاب معجم الفقسة الحنبلي وهسو مستخلص من كتاب المفنى لابن قدامه ، كما غرغت من إعسداد الحسرة الثاني

وسيصدر قريباً ٠٠

· أصدر مجلس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة الإعداد دراسة وانية عسن مشروع إنشاء كلية للطب بمختلف تخصصانها .

مسمر : قررت مصر وليبيا إنشاء لجنة مشتركة تتولى الإشراف عملى

صناعة الأسلحة وتطوير هذه الصناعة مي البلدين .

• قرر المجلس الأعلى للشنون الإسلامية تسجيل تفسير القرآن الكريم باللفتين الانجليزية والفرنسية على أسطُّوانات وطباعته ، وذلك تلبيَّة لطــلَّب الهيئات الإسلامية في افريقيا وآسيا ، وحتى يسهل فهم القرآن الكريم وتداوله . السعوديسة : تمت الوافقة على افتتاح اربعة مراكز إسلامية لتنظيم حملات

توعية للدعوة والإرشاد في كل من - الدمام - وعرعر - وأبها - وجدة . • تبرع جلالة اللك نيصل بمبلغ ٢٥٥ الف ريال لدعم جمعية النهضسة

الإسلامية بحلب وجمعية المقاصد الإسلامية الخيرية في بيروت .

المسراق : عثر في مدينة البصرة على المدخل الرئيسي لسحد البصرة الكبير الذي بني في عام ١٤ ه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وظل قائما الى العصور العباسية المتأخرة .

البنسان : دعا سماحة مفتى لبنان محبى العدالة والسلام مى العسالم الى مساندة الذين يدامعون عن الحرية والمقدسات مي ماسطين .  ◄ تمقد مؤتبرات دورية مى المحافظات لبحث موضوع إترار عطلة يوم الجمعة مى لبنان .. وقد طالبت اللجنة التنفيذية للمتابعة المبثقة عن الهيئات الاسلامية باتخاذ قرار حاسم حول العطلة الاسبوعية مى لبنان .

سوريسة: تصدى الطيرانالسورى لطيران العدو الاسرائيلي عدة مرات

وارغمه على الفرار .

 ๑ صرح رئيس مجلس الشعب السورى خلال زيارته للكويت بأن الارض العربية لن تتحرر إلا عن طريق العرب وبأيديهم فقط .

القدس المحتلفة: انهار حائط داخل التبة الشرعة عي المسجد الاتصى . .

وقد اعلن المجلس الإسلامي الاعلى أن ذلك لن يؤخر أعمال ترميم السجد .

الييسا: تلقى المركز الإسلامي في أوغندا مبلغ مليون دينار ليبي بالإضافة الى المربية مع التفسير باللفسية الى المحلوبة المورية مع التفسير باللفسية الانجليزية لتوزيعها على المسلمين في أوغندا ؛ وسينفق المليون دينار على إنشاء الدارس والمساجد في أنحاء أوغندا ،

 اصدر مجلس الوزراء الليبى قرارا بإنشاء لجنة عليا للتربية والتعليم مستها اقتراح برنامج تربوى في ضوء تعاليم الإسلام بحيث تراعى فيه كل مظاهر التقدم العلمي الحديث .

عمال : صادقت سلطة عمان على ميثاق المؤتمر الإسلامي . وبذلك ارتفع عدد الدول التي صادقت على الميثاق حتى الآن ١٧ دولة .

#### اخبسار متفرقسة

بريطانيا: تلتت وزارة الاوتاف والشئون الاسلامية من هيئة الدينسة المنورة في بريطانيا عدة رسائل تناشدها فيها تزويدها بكيبات كبيرة من الكتب الإسلامية باللغة الاتجليزية لمواجهة الإقبال الهائل عليها ، ولنشر الإسلام في بريطانيا .

ماليزيسا: من المترر أن يشيد في ماليزيا خلال العام الحالي مجمع السلامي كبير ، يشتبل على مسجد ، ومقر للشئون الدينية ، ومركز أبحسات أسلامية ، ومعاهد لدراسة الترآن الكريم ، وتخريج الدعاة الى الإسلام ، وتبلغ تكاليف المسروع . . . . . 0 جنيه استرليني .

موريشيوس: تلتت الوزارة من الجمعيات الإسلامية في جزيرة موريشيوس الواتعة في المحيط الهندى شرق جزيرة مدغشقر عدة رسائل تعرب فيها عن حاجتها الى الكتب الإسلامية باللفتين الفرنسية والانجليزية ، وعدد المسلمين فسى الجزيرة ١٢٠ الفا .

كوالالبور : اعلن تنكو عبد الرحين الأمين العام للمؤتبر الإسلامي مي كوالالبور أن الاجتماع الخابس لوزراء خارجية الدول الإسلامية سيعقد مي بني غازي بليبيا مي شهر مارس القادم .

اوغناء أبر الرئيس الأوغندى بترحيل المشرين الاجانب الذين يقدر عدهم بحوالى . . ه مبشر ، جميعهم من الاوروبيين ، وذلك منعا لاى محاولات للتخريب تقوم بها الإرساليات الاجنبية .

ومها هو جدير بالذكر ان قرابة ..} مواطن أعلنوا إسلامهم مي جنوب اوغندا ..

### مُوافيت المركة حسب التوفيت المحالي لدواعة الكوبيت

|        | deninatamen                              | NAMES OF TAXABLE PARTY. | SERVICE SERVICE AND IN | DESCRIPTION. | nerskija senerskij | ALCOHOLD STREET | NATIONAL PROPERTY. | National Park | Companies (Inc.) | M17000110000000000000000000000000000000 | NEW STREET, SALES | march march field | coscotiletà | STREET PROPERTY OF THE PARTY OF |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1                                        |                         |                        | برعية        |                    | الحواة          | . 20               | -             | يالزم            |                                         |                   | الموا             | 33          | /3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | / 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ |                         |                        |              |                    |                 |                    |               |                  |                                         |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | س د                                      | ىنى د                   | س د                    | س د          | س د                | س د             | يس د               | س د           | اس د             | سد                                      | اس د              |                   | 9           | الكسبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 1 14                                     | 97.                     | 111                    | 1771         | 1.01               | V V             | 0 89               | ۲۲.           | 17               | ٦١.                                     | ٤٤.               | 0                 | 1           | الاثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | AF                                       | ٣.                      | 1.                     | 19           | <b>{9</b>          | A               | 0.                 | ۲.            |                  | ٩                                       | 49                | ٦                 | 7           | القلائاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 14                                       | ۳.                      | ٩                      | 17           | £7                 | 9               | 01                 | ٧.            | ٠.               | A                                       | ۲۸                | ٧                 | ٣           | الاربماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 14                                       | ۳.                      | ٨                      | 17           | 17                 | 9               | 01                 | ۲.            | 11 09            | ٧                                       | ۳۷                | ٨                 | 1           | الخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 14                                       | 19                      | ٧                      | 18           | 11                 | 1.              | 70                 | ۲1            | ٥٩               | ٩                                       | 47                | ٩                 | ٥           | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 1.4                                      | 79                      | ٧                      | ŧ۲           | 27                 | 1.              | 70                 | 71            | ρq               | Đ                                       | 40                | 1.                | 7           | السببت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 1.4                                      | 79                      | 7                      | 11           | £1                 | 11              | 97                 | 11            | ٥٩               | 1                                       | 71                | 11                | ٧           | الأهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1.6                                      | AY.                     | a                      | ٩            | 79                 | 11              | 30                 | 11            | ə٩               | ٣                                       | 77                | 11                | ٨           | الاثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 1.4                                      | ۸۶                      | 1                      | ٨            | 44                 | 1 1             | 0 8                | 11            | οA               | ٣                                       | 77                | 18                | ٩           | الثلاثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 14                                       | ٧٧                      | 7                      | ٦            | 77                 | 19              | 00                 | 77            | øλ               | - 1                                     | 41                | 18                | 1.          | الاربماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 11                                       | 77                      | 7                      | ٤            | 4.8                | 11              | 10                 | 77            | οA               | 0 09                                    | ۳.                | 10                | 11          | الخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 1.6                                      | 17                      | 1                      | ۲            | 77                 | 11              | 10                 | 77            | ٥٧               | λs                                      | ۲۸                | 17                | 14          | الجممة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 14                                       | 10                      |                        |              | ۴.                 | 10              | ٧٩                 | 77            | ρY               | ٧٥                                      | 77                | 17                | 11"         | السببت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 1.4                                      | 49                      | 98 €                   | 1 01         | ΥA                 | 17              | οA                 | 77            | ۷و               | ٦٥                                      | 77                | ۱۸                | 11          | الأهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1A                                       | 11                      | 09                     | ٧e           | 77                 | 17              | A                  | 77            | ٧٥               | 00                                      | 70                | 19                | 10          | الاثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 1/                                       | 11                      | ρŅ                     | 0.9          | 70                 | 17              | 99                 | 77            | ٧٥               | 04                                      | 3.8               | ۲.                | 17          | النلاثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 14                                       | 44                      | γœ                     | 70           | 77                 | 17              | ٩٥                 | 17            | ٥٦               | øY                                      | 77                | 11                | 17          | الاربعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 1.4                                      | 44.                     | ۲٥                     | 01           | 4.9                | 11              | ٦                  | 77            | ۲۵               | 01                                      | 11                | 77                | 1.6         | القميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 11                                       | 44                      | 0.0                    | 19           | 19                 | 19              | 1                  | 77            | ۲۵               | 0,                                      | ٧.                | 77                | 19          | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ۱۸                                       | 44                      | 0 (                    | 14           | 17                 | 19              | 1                  | 14            | 0.0              | ٤٨                                      | 1/                | 4.6               | ۲.          | السبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1/                                       | 41                      | ٥٤                     | 10           | 10                 | ٧.              | 1                  | 77            | 00               | ٤٧                                      | 17                | 40                | 17          | الأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 14                                       | 44                      | 76                     | 11           | 11                 | ٣.              | 4                  | 77            | 0 1              | 17                                      | 13                | 77.               | 44          | الاثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ۱۸                                       | 44                      | 01                     | 13           | 11                 | 17              | ٣                  | 17            | 9 (              | {0                                      | 10                | 44                | 44          | الثلاثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 3.4                                      | 4.6                     | 0.                     | ٤.           | 1.                 | 44              | ٤                  | 11            | 0 [              | 11                                      | 1 €               | ۲۸                | 7.6         | الاربماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 19                                       | 40                      | 14                     | ۴A           | ٨                  | 79              | 1                  | 71            | 08               | £ Y                                     | 17                | 44                | 40          | الخميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 19                                       | 17                      | ٤A                     | 77           | ٦                  | 7 €             | 0                  | 41            | ٥٢               | £1                                      | 11                | ٧.                | 77          | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 000100 | 14                                       | 44                      | ٤٧                     | 41           |                    | Yo              | 7                  | 11            | 97               | ٤.                                      | ١,                | 71                | ۲۷          | السببت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spinor | 14                                       | ۲A                      | {}                     | 22           | ۲                  | 10              | ٦                  | 11            | 97               | 79                                      | 1                 | أبريل             | ٨٢          | الاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 79                                       | 44                      | 73                     | 171          |                    | 77              | ٧                  | 7 5           | 01               | 47                                      | Y                 | ۲                 | 79          | الاثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                          |                         |                        |              |                    |                 |                    |               |                  |                                         |                   |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

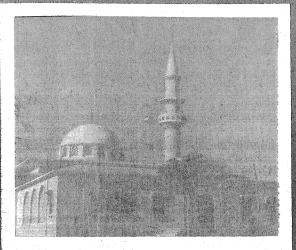

مسجد أبو بكر الصديق بالشامية سكويت

#### ابو بكر الصديق

اسمه : عبد الله بن عثبان بن عامر بن عبرو بن كعب بن سعد بن يم بن مرة بن كعب بن الوى القرشى النبيى ، أبو بكر الصديق بن ابى تحالة ، أول من آمن برسول الله من الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين . مواده : ولد بهكة بعد الفيل بسنتين، وسنة أشهر ، ونشأ سيدا من

سادات تريش ومن كبار موسريهم وكانت العرب تلقبه بعالم تريش . . صحيقة : استمر مع النبى طول مدة اتامته بمكة ورافته في الهجرة وفي المشاهد كلها ، وكانت الراية معه يوم تبوك ، حج بالناس في حياة الرسول سنة نسم .

خلافته : بويع بالخلافة بعد وأماة النبي سنة ١١ وحارب المرتدين والمانمين للزكاة ، وانتتحت نمي عهده بلاد الشام وقسم كبير من العراق ، ومدة خلافته سنتان وثلاثة اشهر ونصف شهر .

وفاته: توغى يوم الانتين عَى جمادى الأولى سنة ١٣ ه وهو ابن ثلاث وستين سنة ٤ وله عَى الصحيحين (١٤٢) حديثا .

#### (( الى راغيي الانسستراك )

942424242424242424242

تصلنا رسائل كثيرة من التراء بتصد الاشتراك عمى المجلة ؛ ورفية منا على تسميل الأمر طليم ، وتعاديا لضياع المجلة عمى البريد ، راينا عدم تبول الاستراكات عنفنا من الآن ؛ وهلم الراهبين عمى الاستراك ان يتحالموا راسا مع متعهد التوزيج عندم ، وهذا بيان بالتعهدين :

مسسى : القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة.

السودان : الخرطوم : دار التوزيع ــ مس.ب : ( ٣٥٨ ) .

ليسيا : (طرابلس الغرب: دار الغرجاني ــ ص.ب: ( ١٣٢) ، المناب : ( ١٣٠ ) . المناب : ( ٢٨٠ ) . المناب : ( ٢٨٠ ) . المناب : ( ٢٨٠ ) .

تونسس : مؤسسات ع بن عبد العزيز ــ ١٧ شــارع مرنسـا ١٠

لبنسان : بيروت: الشركة العربية للتوزيع: ص.ب: ( ٢٢٨ ) .

عسدن : مؤسسة ١٤ أكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب : (٢٢٧) ).

الاردن : عمسان : وكالة التوزيع الأردنيسة : ص.ب : (٣٧٥) .

جدة: مكتبة مكة \_ ص.ب: ( ٧٧ ) .

الرياض : مكتبة مكة \_ ص.ب : (٤٧٢) .

الخبر: مكتبة النجاح الثقافية ــ ص.ب: (٧٦).

الطائف: مكتبة الثقافة \_ ص.ب: ( ٢٢ ) .

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . الدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء .

المسواق : بغداد : وزارة الأعلام -- مكتب التوزيع والنشر .

البعرين : المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين .

قطسس : الدوحة : مؤسسة المروبة ـ ص.ب : ( ٢٥ ) .

ابو ظبي : شركة المطبوعات التوزيع والنشر: ص.ب: (٨٥٧).

بسمئ : مؤسسة دار العروبة .

الكويت : مكتبة الكويت المتصدة .

ونوجة النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة

2525252525252525252525252

## اقرائف هنا العديه

|     | الاوقاف والشئون الاسلامية | لمالي وزير | ذكرى الحهاد العظيم                  |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------------|
|     | ى عبد المم                |            | ون هدى السنة                        |
|     | ﻪﺩ ﺳﻼﻡ ﻣﺪﮔﻮﺭ              |            | الاباحة عند الأصوليين               |
|     |                           |            | المركز الثقافي الاسلامي باسكندنافيا |
|     |                           |            | الحدود في الاسلام                   |
|     | ميد معيد جمال             |            | قضایا قرآنیــة                      |
|     | عمود مهدی استانیسولی …    |            | خطر اهمال التبشير في ديار الفرب     |
|     | بد الفزالي                |            | الالحاد ليس تطوراً                  |
|     | . المزيز بسن باز          |            | كيف نحارب الفزو الثقافي ؟           |
|     |                           |            | المتكلمون في الدين                  |
|     |                           |            | قبل الزحف والتصدي                   |
|     |                           |            | نظرات في سورة الاخلاص               |
|     |                           |            | وحدة الدين ومهيزات الاسلام          |
|     | لى القاضى                 |            | منهج التربية في الاسلام             |
|     |                           |            | وعد الله ليس لبني اسرائيسل          |
|     |                           |            | المائدة المائدة                     |
| ١.  | نساع القطان نساع          | للاستاذ وا | اسماء والهجرة                       |
| 17  | بهد هجي الكردي            | للدكتور أه | مشكلة المزوية                       |
|     |                           |            | تلخيص الابريز في تخليص باريسز       |
| "   | همد المجذوب               | للاستاذ    | بين خرائب برلين ( قصة )             |
| . * |                           | التعريسر   | الفتاوى                             |
| . 0 | عبد العميد رياض           | : alael    | يريد الوعي                          |
| . Y |                           | التعريسر   | بأقسلام القراء                      |
| 4   |                           | التعريسر   | قالت الصحف قالت                     |
| 1   | : فهمى الامام             | اعسداد     | الأخبسار                            |
| *   |                           | التعريسر   | مواقيت الصلاة                       |
| 16  |                           | 3 10       |                                     |